الطبعة الأولج

۲۲٤٬۰۲ - ۲۰۰۲م

ا دار مع

للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم ۱ ممارات امتداد رمسیس ۲ مدینهٔ نصر - اقاهرة - ت ، ۲۲۲۱۲۲۳ (۲۰۲) المطابع ،مدینهٔ المرو - المجمع المناص - وحد ۲۰۵۲

رقـم الإيــداع : ٢٠٠٢/٨٦٥٨ الترقيم الدولي : 9-00-76-60 -977



## المقدمة

الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهندي لولا أن هداني الله . وأشهد أن لا إله إلا الله الذي ورد في محكم كتابه قوله تعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا لُوَقُوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلُ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدَّنِيَّا إِلاَّ مَنَاعُ الغُرُورِ ﴾ [سورةالـعمران: ١٤٥٥.

والصلاة والسلام على رسول الله الذي صع عنه في الحديث الذي رواه دعلي بن إبي طالب، ورضى الله عنه -حيث قال:

قال رسول الله -سنى الله معيه وسعم: ﴿ لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمس بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأتّى رسول الله بعثنى بالجقّ، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقّدَدَ الدرواه الترمذي بسند صحيح.

وبعد: فإن المؤمنين المتقين المفلحين الفائزين، هم الذين يؤمنون بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ويؤمنون بالغيب الذي أخبر عنه القرآن، أو النبي -ههه، هملاوهسلام.

ومن الغيب الذي يجب الإيمان به إيماناً جازماً لا ريب فيه:

- \* أن القبو إمَّا روضة من رياض الجنة، وإمَّا حفرة من حفر النار.
  - \* وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَنُّ في القبور.

والإيمان بكلّ ذلك يستوجب الاستعداد بعمل الصالحات التى تُقرَّبُ من الله تعالى؛ لينجو الإنسان فى هذا اليوم الذى لا ينفع فيه مال، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تاقت نفسى أن أضع مصنفاً خاصاً أضمنه الحديث عن: «أحوال القبور،
 واليوم الآخر، وما فيه من ثواب، وعقاب، وجنة، ونار، ونعيم مقيم. . . . إلخ.

أذكّر به نفسي وإخواني المسلمين، عملاً بقول الله تعالى:

﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنينَ ﴾ [الماريات:٥٥].

وبعد أن شرح الله صدرى لذلك وضعت هذا الكتاب وسميَّته:

التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة

# مفتبس من القرآن، والسنة الطهرة

وقد اعتمدت في مادَّته العلمية على المصدرين الأساسيين في التشريع الإسلامي وهما: القرآن الكزيم، وسنة الهادي البشير مس*ماها معهوسم*.

\* وختامًا أرجو من الله تعالى أن يتقبَّل متَّى هذا العمل، وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم يقال لكلِّ إنسان:

# ﴿ اقْرَأُ كِتَابِكَ كُفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

كما أسأله عز وجل أن يتوقّى على الإسلام، والإيمان، وأن يجعل قبرى روضة من رياض الجنّة، وأن لا يجعله حُمرة من حُفّر النار.

وأن يجعلنى من الذين تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم، وأن يغفر لى، ولوالدىّ، ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب.

وصلُّ اللهم وسلم على سيننا المحمدة، وعلى آله، وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

#### المؤلف

أ. د/ محمد محمد سالم محيسن غفر أله له ولوالحيه وخرياته والمعلين المدينة المنورة: الجمعة ١٧ رجب ١٤١٢هـ. ١٦ ينابر ١٩٩١م

#### التمهيد

ضمنته الحديث عن ثلاث قضايا لها صلة بموضوعات الكتاب:

\* القضية الأولى

الترغيب في "أدعية" يدعوبها المريض ويلهوبها "كل من عاد مريضاً لمريحض أجله وقد ورد في ذلك عدد من الاحاديث، أقتيس منها ما يأتي:

(١) عن فسعد بن مالك؛ - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال: في قوله تعالى: ﴿ لا إِلَهُ إِلاَّ أَنتَ سُبِّحانَكَ إِلَى كُنتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ [الابياء: ١٨٧].

«أَيِّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرَّة فعات في مرضه ذلك أُعطى اجر شهيد، وإن بَرا، برا وقد غُفر له جميع ذنويه اهـ(١).

(٢) عن البي سعيد الخدري، وأبي هريرة - رضى الله عنهما - أنهما شهدا على رسول الله يَشِيحُ أنه قال: من قال: الآله إلا الله، والله أكبر، صدَّقه ربه (٢) فقال الآله السول الله يَشِيحُ أنه قال: من قال: لا إله إلا هو وحدَّه، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدى، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول: صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى، وإذا قال: لا إله إلا الله وجده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال: يقول: لا إله إلا الله ولى الحمد، وإذا قال: لا إله إلا أنا مولك قرة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عال يقول: لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا الله، عال يقول: لا إله إلا أنا، ولا حَول ولا قَوة إلا الله، عالى يقول: لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا

وكان يقول: «من قالها في مرضه، ثم مات لم تطعمه النارُ» اهـ(٣).

(٣) عن (ابن عباس) - رضى الله عنهما - عن النبي علي قال:

"من عادَ مريضاً لم يعضر أجله <sup>(٤)</sup> فقال حنده سبع مرات: أسأل الله العظيم، ربَّ العرض العظيم أن يشفيك، إلا حافاه الله من ذلك المرض؛ اهـ<sup>(٥)</sup>.

# - والله أعلىر-

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، انظر الترغيب ج ٤/ ٩٠٩.

 <sup>(</sup>٢) يعنى أجابه موافقاً له فيما قال وأخبر به من أنه لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله، وأنه أعظم من كل شيء في الوجود.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي، وابن حبان، والترمذي، وقال: حديث حسن: انظر: الترغيب ج٤/ ١٠٧-٦٠.
 (٤) أي لم يقدر الله - عز وجل - أن يموت في هذا المرض.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، والنمائي، والترمذي وحتَّى، وابنَ حبانَ في صحيحه وقال: صحيح على شرط البخارى: انظر: الترغيب، والترهيب ج ١٠١/٤-٧٠٠.

## \* القضية الثانية

# الترغيب في "الوصية" والعدل فيها، والترهيب من تركها، أو المضارة فيها

وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، أقتبس منها ما يأتي:

(١) عن «جابر» - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: همن مات على وصية مات على سبيل وسنةً (١)، ومات على تُعي، وشهادة، ومات مغفور ألمه اهـ(١).

(٢) عن «ابن عمر» - رضى الله عنهما - أن رسول الله -سنن الله عليه وسلم- قال:

اما حق امرئ مسلم (٢٦) له شئ يُوصى فيه يبيت فيه ليلتين.

وفي رواية: ﴿ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ .

َ قَالَ النَّافَعَ ﴾ : "سمعت "عبد الله بن حمر" يقول: ما مرَّت علىَّ ليلة مبنذ سمعت رسول اللهﷺ يقول ذلك إلا وعندى وصيتى مكتوبة اهد<sup>14)</sup>.

(٣) عن دايي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: اإن الرجل ليعمل، أو المراة، بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضارًان في الوصية، فتجب لهما النازة، ثم قرأ دايو هريرة - رضى الله عنه:

﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَذَلكُ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ (٥) اهـ (١)

والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) أي اتِّباعٌ لوصيَّة الشرع، وتنفيذ لها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن مأجه: انظر: الترغيب حــ ٤/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) اي لا يحق، ولا ينبغي له .

<sup>(4)</sup> رواه مالك، والشيخان، وأبو داود، والترملت، والنساق، وابن ماجه: انظر: الترقيب حــــ/ ٦١٣- ١٦٤. (6) السّمة : فرومية مَن الله والله تبليم خيم شهر شقط حُمُّود الله وَمَن يقع الله وَرَسُولُه يُدَّخِلُه جَاتَ تَعْرِي مِن نَحْيَها الأنهار خاليهن لمها وذلك الفوز المنظم ﴿ فَنَهِ ﴾ النساء : ٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن غريب: انظر: الترغيب ج٤/ ٦١٦.

#### \* القضية الثالثة

# \*نزول الملائكة عند المون ببشرى المؤمنين، ووعيد الكافرين\*

من يقرآ القرآن الكريم، والسنة المطهرة يجد النصوص التي تدلُّ على نزول الملائكة على كل من احتُصر للموت، فتبشر المؤمنين الموحدين الذين عملوا بتعاليم الإسلام: بالجنة، والنعيم المقيم الذي لا نهاية له، وتنفر الكافرين بالوعيد الشديد، والعذاب الاليم الدائم الذي لا نهاية له، وهذا قيس من النصوص التي تدل على ذلك:

# فمن «القرآن، قول الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّٰهُ فَمُّ اسْتَفَامُوا تَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْرَّنُوا وَأَيْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أُولِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهِا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ۞ نُولًا مِنْ غَفُورٍ رُحِيمَ ۞ للسك: ٣٠-١٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمْرَات الْمُوْتِ وَالْمَالَاكُةُ بَاسطُوا أَيَّدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسكُمُ الْيَوْمُ تُجَرُّونَ عَلَمَابِ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهَ تَسْتَكُبُرُونَ ﴿ ٢٠٠﴾ الانعام: ١٦٠].

## ومن السنة المطهرة الحديثان التاليان:

(۱) عن المي هويرة - رضى الله عنه - عن النبي الله قال: (إن المبت تحضره الملاتكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي ايتها النفس المطمئة كانت في الجسد الطب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب غير غضبان، فما يزال يقال له ذلك حتى تخرج، فيُعرج بها، حتى يُتهي بها إلى السماء، فيُستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، فيقال: مرحباً بالنفس الطبية كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء - أظنه أراد: السماء السابعة -

قال: وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أينها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث ذميمة، وأبشرى بحميم، وغساق، وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يُقال له ذلك حتى تخرج، فينتهى بها إلى السماء، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة، فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل إلى الأرض، ثم تصير إلى القبر، اهداً).

(۲) و البي هريرة و - رضى الله عنه - قال: اإن المؤمن إذا احتُصُر حضره ملكان يقبضان روحه في حريرة فيصعدان به إلى السماء فتقول الملاتكة: روح طيبة جاءت من الارض، فيصعدان به فيقال: أبشر بروح، وريحان، ورب غير غضبان، ثم يقال: ردوه إلى آخو الأجلين.

وإن كان كافراً يقبضان روحه فى همسحه (<sup>(1)</sup> ثم يصعدان به إلى السماء فتأخذ الملائكة على النها ويقولون: ربح خبيئة جامت من الارض، فيصعدان به، فيقال: أبشر بعذاب الله وهوانه، ثم يقال: ردُّه (لى آخر الأجل، أو الأجلين) اهر<sup>(7)</sup>.

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) رواه البيهقى، في مصنفه: إثبات عذاب القير وسؤالَ الملكين/ ٤٩ - ٠ ٥ . (٢) المسح: وهو الثوب الغليظ من شعر .

<sup>(</sup>۲) انسبع . وهو النوب العليط من سعو . (۳) رواه البيهقي ، في مصنف : إثبات حذاب القير وسؤال الملكين/ ٤٩ .

الباب أحوال القبر الأول

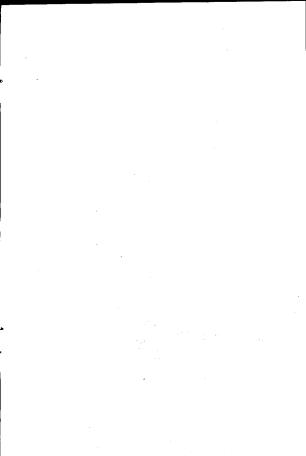

#### الفصل إثباتعذابالقبر الأول

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث التي تثبت أن عذاب القبر حقيقة لاريب فيها، وأن النبي ﷺ كان يستعيذ منه.

كما وردت نصوص عن بعض الصحابة تفيد أنهم كانوا يخافون عذاب القبر؛ لشدة هوله، وفظاعته.

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك:

فعن (أبي سعيد الخدري) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

«إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار» اهـ (١).

وعن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال:

المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب قبره (١) سبعين ذراعاً، وينوّر له كالقمر ليلة البدر؟ اهـ(٢).

وعن (عائشة) أم المؤمنين - رضى الله عنها - أن النبي ﷺ قال:

«إن أهل القبور يُعنّبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم اهـ(٤).

وعن (أبي سعيد الخدري) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

"يُسلَط على الكافر في قبر، تسعة وتسعون تنيَّنا (\*) تلدغه حتى تقوم الساعة » اهـ(\*). \_\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن مناه: انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ٢٠٣.
 (٢) أي يتسع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن منده: انظر: شرح الصدور للسيوطى/ ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان، وابن أبي شيبة: انظر: شرح الصدور/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) التنين: نوع من الحيات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو يعلى: انظر : شرح الصدور للسيوطي/ ٢١٤.

وعن البن عباس؛ - رضى الله عنهما - أن رسول الله على أمرَّ على قبرين فقال:

«إنهما ليعذبان، وما يُعذبان في كيير، أمَّا أحدهما فكان لا يستنزه من البول\أوأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها اثنين، فجعل على كل قبر واحدة، فقالوا: يارسول الله لمَ فعلتَ هذا؟ قال: «لعله يُخفَّف عنهما مالم تَيْبسا» له (٣٠).

وعن اميمونة ١ - رضي الله عنها - قالت: قال النبي عليه :

"ياميمونة تعوذي بالله من عذاب القبر، وإن من أشد عذاب القبر: الغيبة، والبول" اهـ (٣).

وعن النبي عليه عنه - عن النبي عليه قال:

«إن الموتى ليعذبون في قبورهم، حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم» اهـ(3).

وعن دأبي هريرة؛ - رضى الله عنه - قال: (كان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر؟اهـ(٥).

وعن اعائشة الم المؤمنين - رضى الله عنها - أن النبي على كان يقول:

«اللهم إنى أهوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وعذاب القبر، وأعوذ بك من شرّ فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجَال، اللهم نقَّ قلمي من خطيتى كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينى وبين خطيتى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إلى أهوذ بك من الكسل، والهرم، والمغرم، والمائم، الهدالاً،

وَعن (عمر بن الخطاب) - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ قوق «المنبر) وهو يتموذ من خمس: «اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر، الهـ(۷٪).

<sup>(</sup>١) لا يستنزه من البول: لا يستبرئ، ولا يتطهر منه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان، وابن أبي شبية: انظر: شرح الصدور/ ٢١٤-٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، وابن أبي الفنيا: انظر: شرح الصدور/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير: انظر: شرح الصدور/٢١٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: انظر: شرح الصدور للسيوطي/٢١٣.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقى: انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقى/ ١٥٣.
 (٧) أخرجه البيهقى: انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقى/ ١٥٥.

وعن (ابن مسعودة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمسى قال:

«أمسينا وأمسى الملك لله، والحصد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إنى أسألك من خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وأهوذ بك من شرها وشر ما فيها، واللهم إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوء الكبر، وفتة الدنيا، وعذاب القبر» اهلاً.

وعن [أنس] - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه :

«اللهم إنى أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبّ، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحياً والممات؛ اهر<sup>(۲)</sup>.

ومن الأخبار ألتي تفيد أن بعض الصحابة كان يخاف عذاب القبر لشدة هوله، وفظاعته ما يأتي:

(١) عن همانر؟ مولى وعثمان بن عفان؟ - رضى الله عنه - قال: كان وعثمان؟ إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة، والنار فلا تبكى وتبكى من هذا؟ فيقول: إن رسول الله ﷺ قال:

«إن القبر أوّل منازل ا**لآخرة، ف**من تجا منه، فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه، فما بعده أشد منه ا<sub> اه</sub><sup>(۲)</sup>.

(۲) وعن (ابن عباس) - رضى الله عنهما - قال: (دخلت على (عمر بن الحظاب) - رضى الله عنه - حين طعن فقلت: (ابشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله - سداته عهد وسلم - حين خذله الناس وتُبضَ رسول الله على وعلى الفرض ولم يختلف في خلافتك اثنان، وتُبلت شهيدًا، فقال: (عد على، فاعدت عليه فقال: (والله الذي لا إله غيره لو أن لى ما على الارض صفراه، وبيضاه، لاقتديت به في هول المطلع، اهر<sup>(3)</sup>.

# - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي: انظر : إثبات عذاب القبر للبيهقي/ ١٥٥-١٥٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر الذكور/ ١٦١. (٣) أخرجه البيهقي: انظر : إثبات عذاب القبر للبيهقي/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) أحرجه البيهقي: انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي / ١٧٧ .

#### الفصل فتنة القبر، وسؤال الملكين الثاني

قال اجلال الدين السيوطي، ت ٩٩١١هـ - رحمه الله تعالى: اقد تواترت الاحاديث بذلك مؤكّدة، من رواية: اأنس، والبراء، وتميم الداري، وبشير بن الكمال، وثوبان، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن رواحة، وعبادة بن الصامت، وحديفة، وضمرة بن حبيب، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وعثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وأبي رائع، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وأسماء، وعائشة، رضى الله عنهم أجمعين (١١).

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك:

قإن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، قال:
 يأتيه ملكان، فيقعدانه، فيقو لان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟»

وعند اابن مردویه؛ :

هما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهر كم، الذي يقال له "محمداً"؟. قال: "فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً في الجنقة قال النبي ﷺ: "فيراهما جميعاً"، قال فقادة : وذكر لنا أنه يُعْتع له في قبره سبعون ذراعاً، ويُملاً عليه خضر.

وأما المنافق، والكافر، فيقال له: "هماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: الأادرى، كنتُ أقول ما يقول الناس، فيقال: الا دركت والا تَلَيْت، ويُضرَبُ بمطراق من حديد ضربة، فيصبح صبحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، (١٠) هـ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الثقلان: الجُن والإنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق قتادة: انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ١٥٩.

واخرج احمد، وأبو داود في سننه، والبيهقي في كتاب القبر، وابن مردويه عن وانسء - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ:

اإن هذه الأمة بُتلى في قبورها، وإن المؤمن إذا وصُع في قبره، آناه ملك، فسأله: ما كنت تعبد؟ فإن يكن الله هداه قال: كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يُسأل عن شيء بعدها، فيُطلق به إلى ببت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك، كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك، فأبدلك به بيناً في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلى، فيقال له: المكن، وإن الكافر إذا وضع في قبره، أناه ملك فينتهره، فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيضربونه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصبح صبحةً يسمعها الحلق غير النقلين اهدال.

وأخرج الحمد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي، وابن أبي الدنيا من طريق ابن الزبير، أنه سأل اجابر بن عبدالله؛ عن فتّاني القبر<sup>(17)</sup>، فقال:

اسمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولّى عنه أصحابه، جاءه مَلَك شديد الانتهار، فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان من النار، قد أنجاك الله منه، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلى، فيقال له: اسكن».

وأما الكافر فيُقعد إذا تولّى عنه أهله، فيقال له: "ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دَريَّتَ، هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة، وقد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار».

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدود / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) فتَأْنَا القبر: هما منكو ونكير .

وقال «جابر، : سمعت النبي ﷺ يقول:

«يُبعث كل عبد فى القبر على ما مات: المؤمن على إيمانه، والمنافق على نفاقه المر<sup>(۱)</sup>.

وقال (السيوطي): وأخرج (البيهقي) بسند صحيح عن (ابن عباس) - رضي الله عنهما -عن النبي ﷺ قال:

[إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولّون، قال: ثم يُجلس، فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله، ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام، ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: "محمد، فيقال: وما علمك؟ فيقول: عرفته آمنتُ به، وصدَّقته بما جاء به من الكتاب، ثم يُفسح له في قبره مدَّبصره، وتجمل روحه مع أرواح المؤمنين، اهـ(١٢).

وقال السيوطى» : وأخرج «ابن أبى شهبة، والبيهقى» عن «ابن مسعود» قال: قال رسول الله ﷺ :

(إن أحدكم ليُجلس في قبره إجلاساً، فيقال له: ما أنت ؟ فإن كان مؤمناً قال: أنا عبد الله حيا وميناً، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، فيفُسح له في قبره ما شاء، فيرى مكانه في الجنة، وتنزل عليه كسوة يلبسها من الجنة.

وأما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدرى، فيقال له: لا دريتَ ثلاثاً، فيضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وترسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه و تأكله، فإذا جزع فصاح قُمع بمقمع من نار أو حديد، ويفتح له باب إلى النار؟ اهـ(٣).

وقال (السيوطي): أخرج الترمذي وحسنه، وابن أبي الدنيا، والأجرى في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في (عذاب القبر؛ عن أابي هريرة؛ –رضي الله عنه - قال:

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال للوتي والقبور للسيوطي/ ١٦١.
 (٢) نفس المصدر المذكور/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الصدور بشرح حال ألموتي والقبور للسيوطي ١٦٩ .

قال رسول الله ﷺ:

" إذا قُبر المَيْتُ أثاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحداهما مُنكر، وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ، فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن "محمداً" عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يُسبح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم يُثور له في قبره، فيقال له: نَمَ، فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولون له: نَم، كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك، فإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدرى، فيقولون: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التشمى عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معلَّباً حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك، اهـ (١).

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ١٧٦-١٧٧.

#### الفصل الذين لا يفتنون في قبورهم الثالث

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث التي تفيد أن بعض الموتى ينجّيهم الله تعالى من فتنة القبر (1).

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك :

قال السيوطى - رحمه الله تعالى: أخرج النسائي، والطبراني في الأوسط عن (أبي أيوب، -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«من لقى العدو أفصبر حتَّى يُقتل، أو يغلب، لم يُفتَن في قبره» اهـ (٢).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج مسلم عن اسلمان» - رضى الله عنه-قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«رباط يوم وليلة، خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله، وأجرى عليه رزقه وأمنَ منَ الفتَّانينَ اهر<sup>٣١)</sup>.

وقال السيوطى - رحمه الله تعالى: أخرج قابن ماجه، بسند صحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: عن رسول الله ﷺ قال:

"من مسات مرابطًا في سبيل الله، أجرى الله عليه عمله الصافح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمنَ من الفتّانين، ويبعثه الله آمناً من الفزع "اهد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المراجع الآتية:

۱ - عذاب القبر للّبيهقي/ ۱۳۳ - ۱۶۲ . ۲ - التذكرة في أحوال الموتى والأخوة للقرطبي/ ۱۷۵ .

٣ - شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ١٩٥ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرّح الصدور/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح الصدور بشرح حال الموثى والقبور للسيوطي/ ١٩٦٠.

وقال «السيوطى – رحمه الله تعالى: أخرج «احمد ، والطيرانى» عن «عقبة بن عامر» – رضى الله عنه – قال: سمعت رسول اللهﷺ يقول:

الكل ميت يُختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ، فإنه يُجرى عليه عمله حتى يبعثه الله ، ويؤمَّن من فتاني القبر" الهذا).

وقال السيوطى − رحمه الله تعالى: أخرج البن ماجه، والبيهقي؛ عن البي هريرة؛ −رضى الله عنه −قال: قال رسول اللهﷺ:

همن مات مرابطاً مات شهيداً، ووُقَىَ فتنة القبر، وغُدِّى<sup>(٢)</sup>وريحَ عليه<sup>(٣)</sup> برزقه من الجنة <sub>الص<sup>(1)</sup>.</sub>

وقال السيوطى، - رحمه الله تعالى: أخسرج "جُويْر، في تفسيره عن اعاصم بن أبى النجود، عن ازر بن حُبيش، عن ابن مسعود، - رضى الله عنه - قال: "من قرأ صورة الملك كل ليلة عُصم من فننة القير، ومن واظب على قوله تعالى:

«إنى آمنت بربكم فاسمعون سهل الله عليه سؤال منكر و نكير" (هـ (° ).

وقال البيهقي؟ - رحمه الله تعالى: أخبرنا «أبو الحسن بن عبدان البانا «احمد ابن عُبيد، حدثنا (يوسف القاضى؛ حدثنا (عمرو؛ حدثنا (شعبة) عن (قتادة) عن (عباس الجشمى) عن (أبي هريرة) - رضي الله عنه - أن النبي على قال:

«في القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غُفر له:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيده الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ اهـ(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ١٩٦.

 <sup>(</sup>٢) عُلَنى: بالبّاء للمجهول من غدا يغدو غدوة: وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والمراد أنى بروقه من الجنة صداحاً ماكراً.

<sup>(</sup>٣) وبع: بالبناء للمجهول من راح بروح إذا رجع ، ووقته : من روال الشمس إلى الليل، والمراد: أتي بروقه من الجنة عشيا. (٤) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر المذكور أعلاه / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر: إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين للبيهقي/ ١٣٧.

وقال االسيوطي؛ - رحمه الله تعالى: اأخرج أحمد، والترمذى، وحسنه، وابن أبي الدنيا، والبيهقي، عن "ابن عمر" - رضى الله عنهما - قال:

قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» اهـ(١).

وقال السيوطي - رحمــه الله تعالى: أخرج «أبو نعيم في الحلية عن «جابر» رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، أُجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء» اهـ<sup>(٢)</sup>.

وقال االسيوطي، - رحمه الله تعالى: أخرج من طريق اابـن جـريـر، عن (عطاء بن يسار) قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم ، أو مسلمة، يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، إلا وُقي عذاب القبر، وفتنة القبر، ولقى الله ولا حساب عليه، وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له بالحنة أو «طابع» اهـ (٣).

# والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور / ١٩٨. (٢) نفس المسدر المذكور / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر المذكور/ ١٩٩ - ٢٠٠.

#### الفصل الأشياء التي تكون سببًا في نجاة المؤمن من عذاب القبر الرابع

من يقرآ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الواردة في هذا الشان، أقتبس منها الأحاديث الآتية :

قال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج الترمذي، وابن ماجه عن «المقدام بن معديكرب» - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

الشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوية منه خير من الدنيا وما فيها، ويُزوَّج ثنين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه، اهداً.

وقال السيوطي؟ - رحمه الله تعالى: أخرج الترمذي؟ وحسَّه، وابن ماجه والبيهقي؟، عن اسلمان بن صرد، وخالد بن عرفطة؛ قالا: قال رسول الله ﷺ:

«من قتله بطنه لم يعذب في قبره اهـ (٢).

وقسال «السيسوطى» - رحمه الله تعالى: أخرج «النسساتى» عن «ابن مسعود» - رضى الله عنه - قال: من قرأ ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي بِيدَهِ الْمُلْكُ ﴾ كل ليلة ، منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله يَجَا المنعة الهـ (٢٠).

## - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور يشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق المذكور/ ٢٤٧.
 (٣) المصدر السابق المذكور/ ٢٤٨.

# الفصل الأشياء التي تنفع المؤمن في قبره الخامس

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الواردة في هذا الشّان، أقتبس منها الاحادث الآتية:

قال (السيوطي) - رحمه الله تعالى: أخسرج (الشيخان) عن (أنس) -رضى الله عنه -قال: قال رسول الله على -

«إذا مات العبد تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان، ويبقى واحد: يتبعه أهله، وماله، وحمله، فيرجع أهله، وماله، ويبقى عمله، اهـ(١).

وقال السيوطي، - رحمه الله تعالى: أخرج البخاري، في الأدب، وامسلم، عن الى هريرة، - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له اهد (١).

وقال «السيوطى» – رحمه الله تعالى: أخرج «ابن ماجه» و«ابن خزيمة» عن «أبي هريرة» – رضى الله عنه – قال: قال رسول اللهﷺ:

(إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته: علماً نشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته؛ <sub>اهدا</sub>).

وقال السيوطي؟ - رحمه الله تعالى: أخرج (أبو نعيم، والبزار) عن (أنس) -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على :

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطى / ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق المذكور/ ٦٠٤. (٣) نفس المصدر المذكور / ٢٠٤.

"سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علَّم علماً، أو أجرى نَهْراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بني مسجداً، أو ورَّث مصحفاً، أو ترك ولدأ يستغفر له بعدموته الهـ(١).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، عن اأبي هريرة؛ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

 إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يارب أنَّى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك» اهـ(٢).

وقال ﴿السيوطي﴾ - رحمه الله تعالى: أخرج ﴿البخاري؛ عن ﴿ابن عباسُهُ -رضى الله عنهما - أن «سعد بن عبادة» - رضى الله عنه - توفّيت أمه وهو غائب، فأتى رسول الله ﷺ فقال: "يا رسول الله إن أمى توفيت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟

قال: أنعم ، قال: فإني أشهدك أن حائطي (٢) صدقة عنها اهـ(٤).

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى: أخرج الحمد، والأربعة(٥) عن اسعد بن عُبادة ا - رضى الله عنه - أنه قال: (يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء»، فحفر بترأ وقال: هذه لأم سعد، اهـ(٦).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج «الطبراني» في الأوسط عن «أنس» -رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ما من أهل ميت يموت منهم ميت، فيتصدِّقون عنه بعد موته، إلا أهداها له "جبريل" على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق،

<sup>(</sup>١) انظر السرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق المذكور/ ٨٠٤. (٣) الحائط: البستان من النخيل، إن كان عليه حائط يسوره.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) الأربعة هم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) انظرة شرح الصدور/ ٤١٢.

هذه هديَّة أهداها إليك أهلك فاقبلها، فتدخل عليه، فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يُهدى إليهم شيء اهـ(١).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج «البزّار، والطبرانيّ) بسند حسن عن (أنس) - رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ قال:

«إن أبي قد مات ولم يحج حجة الإسلام؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتَ تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه اهـ(٢).

وقال االسيوطي؛ - رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني؛ في الأوسط عن ﴿ أَبِي هِرِيرةٌ ﴾ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

«من حج عن ميت، فللذي حج عنه مثل أجره اهـ (٣).

وقال (السيوطي) - رحمــه الله تعــالي: أخــرج (الشــيخان) عــن (عائـشـة) - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ:

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» اهـ(٤).

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق المذكور/ ١٤.٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق المذكور/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق المذكور/ ٤١٥.

#### الفصل عرض مقعد الايت عليه السادس

من يقرأ السنة المطهرة يجد بعض الأحاديث التي تفيد أن الميت يُعرض عليه مقعده في قبره بالغداة والعشي "، أقتبس من ذلك ما يأتي:

فعن اابن عمر؟ - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال:

«إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشىّ، إن كان من أهل الجنة فعن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار».

يقال: «هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة؛ اهـ(١١).

وعن البن عمر؟ - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله علي :

«إن الرجل ليُعرض عليه مقعده من الجنة والنار، عُدُوة وعشية في قبره ا اهـ(٢).

وعن "ابن مسعود» - رضى الله عنه - قال: «أرواح آل فرعون» فى أجواف طير سود، فيعرضون على النار كل يوم مرتين، فيقال لهم: هذه داركم، فذلك قوله تمانى:

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا ﴾ [خانر:٤٦](٣).

-والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان: انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه هنَّاد في الزهد: انظر: شرح الصدور بشرح حال للوتي والقبور/ ٣٤٨. (٣) أخرجه الإسماعيلي: انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتي والقبور/ ٣٤٧.

# الفصل مقر الأرواح بعد الموت (١٠) السابع

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الاحاديث الواردة في هذا الشأن، أقتبس منها الاحاديث الآتية :

قال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج «مسلم» عن «ابن مسعود» - رضى الله عنه - قال: قال رسول اللهﷺ:

«أرواح الشهداء عند الله تعالى في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تناديل تحت العرش؛ اهـ<sup>(١)</sup>.

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج اأحمد، وأبو داود، والحاكم، والبههي، عن «ابن عباس» - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال:

«لما أصيب أصحابكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار
 الحنة تأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛ اهـ(٣).

وقال االسيوطي، - رحمه الله تعالى: أخرج اأحمد، وابن أبي شيبة، والبيهقي بسند حسن؛ عن اابن عباس؛ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه:

«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، في قبّة خضراء، يخرج إليهم رزقهم من الجنة غُدوة وعشية اهـ(١٤).

وقال السيوطي، - رحمه الله تعالى: أخرج البن أبي الدنيا، في كتاب العزاء، عن البن عمر، - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللهﷺ:

«كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريّان، يقول: يارب أورد علىّ أبويًّا اهـ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور/ ٣٠٧-٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الصدر السَّابِق المُذكور/٣٠٠. (٣) المصدر السَّابِق المُذكور/٣٠٧. (٤) الصدر السَّابِق المُذكور/٣٠٩. (٥) انظر: شرح الصدور بشرح حال الوثي والقيور للسيوطي/٣١١.

وقال االسيوطي» – رحمه الله تعالى: أخرج اابن منده؛ عن «أم كبشة بنت المعرور؛ قالت: دخل علينا النبي ﷺ، فسألناه عن هذه الأرواح فوصفها صفة، لكنه أبكى أهل البيت، فقال:

"إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر، ترعى في الجنة، وتأكل من الجنة، وتشرب من مياهها وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش، يقولون: ربنا الحق بنا إخواننا، وآتنا ما وعدتنا، وإن أرواح الكفار في حواصل طير سود، تأكل من النار، وتشرب من النار وتاوى إلى جُحر في النار، يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا، ولا تؤننا ما وعدتنا اهد (1).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: في «بحر الكلام» للنَّسفي:

## «الأرواح أربعة:

- ارواح الانبياء، تخرج من جسدها، وتصير مثل جسدها مثل المسك،
   والكافور، وتكون في الجنة تأكل، وتشرب وتتنعم، وتأوى بالليل إلى
   قناديل معلقة تحت العرش.
- ٢ وأرواح الشهداء، تخرج من جسدها، وتكون في أجواف طير خضر في
   الجنة، تأكل، وتشرب، وتتنعم، وتأوى بالليل إلى قناديل معلَّقة بالعرش.
- ٣ وارواح المطيعين من المؤمنين بِربَضي في الجنة (٢) لا تأكل ولا تتمتع، ولكن تنظر في الجنة.
- 3 وأرواح الكفار فهى في سبجين، في جوف طيور سود تحت الأرض السابعة، وهي متصلة باجسادها، فتعلب الأرواح، وتتألم الأجساد منه، كالشمس في السماء وتورها في الأرض؛ اهد<sup>(7)</sup>.

## والله أعلى -

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/٣١٣.
 (٢) ويض الجنة: ما حولها خارجاً عنها.
 (٣) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٣٢١.

#### الفصل الأمور التي تحبس الروح عن مقامها الكريم الثامن

وقد ورد في ذلك بِضُعَة أحاديث أقتبس منها ما يلي:

قال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج «الترمذي وابن ماجه والبيهقي» عن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

«نَفسُ المؤمن معلّقة بدينه حتّى يُقضى عنه الهـ(١١).

وقال «السيوطئ" - رحمه الله تعالى: أخرج «الطيراني في الأوسط؛ عن «البراء ابن عازب، - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«صاحب المدَّين مأسور بدّينه، يشكو إلى الله الوحدة» اهـ(٢).

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن النس - رضى الله عنه - قال: كنا عند النبي رضى الله عنه - قال:

"هل على صاحبكم دَين"؟ قالوا: نعم، قال: "فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا يصعد روحه إلى السماء؟ فلو ضعن رجلٌ دينه قمتُ فصلَّيت عليه، فإن صلاتي تنفعه اهـ(٣).

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور فلسيوطي/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المذكور أعلاه/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر المذكور / ٣٥٤.

#### الفصل أحوال الموتى في قبورهم التاسع

وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والأخبار (١) أقتبس منها ما يأتي :

قال «السيوطى» - رحمه الله تعالى: أخرج «الطبرانى، وأبو يعلى، والبيهقى فى الشعب، والاصبهاني فى الترغيب؛ عن «ابن عمر» - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

«ليس على أهل «لا إله إلا الله» وحشة عند الموت، ولا في قبورهم، ولا في تشورهم» اهـ<sup>(۲)</sup>.

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى : أخرج «أبو يعلى، والبيهقي، وابن مَنده؛ عن «أنس» - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال:

«الآنبياء أحياء في قبورهم يُصلُّون اهـ (٣).

وقال السيوطى» - رحمه الله تعالى: أخرج مسلم عن اأنس) - رضى الله عنه-أن التي ﷺ لِلة أُسرىً به مرّ (عوسى) - صلوات الله عليه -، وهو قائم يصلى في قبره (أ).

قال ابن منده: "رواه حجاج بن منهال، ويونس بن محمد، وأبو نصر التمار وحبان، وغيرهم عن حماد، عن سليمان التيمي، وثابت عن اأس، ورواه سفيان، ويحيى بن سعد، وعمر بن حبيب، وجوير بن عبد الحميد، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن هارون، وغيرهم عن اسليمان التيمي، ورواه «أبو هريرة» و«عبد الله بن جراد، وغيرهما عن الني على المرد،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطى/ ٢٥٢-٣٦٨. (٢) المصدر السابق المذكور/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق المذكور/ ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٤) نفس المصدر المذكور/ ٢٥٢.
 (٥) انظر: شرح العبدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطى/ ٢٥٢- ٢٥٣.

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج النسائي، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، عن اعائشة، - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ:

«نمتُ فرأيتني في الجنة» .

ولفظ االنسائي . : دخلتُ الجنة ، فسمعتُ صوت قارئ يقرأ ، فقلت من هذا؟ قالوا: «حارثة بن النعمان؛ فقال رسول الله علي :

«كذلك البّر كذلك البر، كذلك البر، وكان أبّر الناس بأمّه اهـ(١).

والله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٢٥٦.

#### الفصل معرفة الموتى لزوارهم ورؤيتهم لهم<sup>(١)</sup> العاشر

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث ، والأخبار أقتبس منها ما يأتي :

قال السيوطى؛ - رحمه الله تعالى - : أخرج اابن أبى الدنيا؛ في كتاب االقبور؛ عن اعائشة؛ - رضى الله عنها - قالت: قال رسول اللهﷺ:

«مامن رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عنده، إلا استأنس وردَّ عليه حتى يقوم الهـ(٢).

وقال السيوطى؟ - رحمه الله تعالى: أخرج البن عبد البر؟ في االاستذكار، والتمهيد؟ عن البن عباس؟ - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه:

ُ هما من أحد يمرّ بقبر أخيه المؤمن؛ كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه، وردَّ عليه السلام؛ <sub>اهما</sub>؟").

وقال «السيوطى» - رحمه الله تعالى: أخرج «ابن أبى الدنيا فى القبور، والصابونى فى المائتين؟ عن «أبى هريرة»-رضى الله عنه-، عن النبيﷺ قال:

الما من عبد بمرَّ على قبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه، إلا عرفه وردَّ عليه السلام، المراً؛

وقال السيوطي؟ - رحمه الله تعالى: أخرج الخاكم وصححه، والبيهقي؟ عن (أبي هريرة؟ - رضى الله عنه -، عن النبي ﷺ: «انه وقف على مصعب بن عمير؟ حين رجع من (أحُد؟ فوقف عليه وعلى أصحابه فقال:

«أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم، وسلَّموا عليهم، فوالذي نفسي بيده، لا يسلّم عليهم أحد إلا ردواعليه إلى يوم القيامة ! (هـ (°)

> (۱) انظر: شرح الصدور بشرح الموتى والقيور للسيوطي / ۲۷۱ - ۳۰. (۲) المصدر السابق/ ۲۷۱. (۳) المصدر السابق/ ۲۷۱.

(٤) المصدر السابق/ ٢٧١ . (٥) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقيور/ ٢٧٢ .

#### تنبيهان،

الأول: قال «السيوطى» - رحمه الله تعالى: قال «السبك»: عَودُ الروح إلى الجسد فى القبر ثابت فى الصحيح لسائر الموتى، فضلاً عن الشهداء وإنجا النظر فى استمرارها فى البدن، وفى أن البدن يصير حيًا بها كحالته فى الدنيا، أو حيًا بدونها، وهى حيث شاء الله، فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادىً لا عقلىً.

فهذا أى: أن البدن يصير بها حيا كحالته في الدنيا، عما يجوزه العقل، فإن صحع به سمع أبّع، وقد ذكره جماعة من العلماء، وتشهد له صلاة نبى الله قموسى عنى قبره، فإن الصلاة تستدعى جسداحياً. وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء، كلها صفات الإجسام ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا، من الاحتياج إلى الطعام ، والشراب، وغير ذلك من صفات الإجسام التي نشاهدها، بل يكون لها حكم آخر. وأما الإدراكات كالعلم، والسام، فلاشك أن ذلك ثابت لهم، ولسائر الموتى اهدال.

الثاني : قال السيوطى - رحمه الله تصالى: قال البن الفيم الى مسألة تزاور الأرواح، وتلاقيها: الأرواح قسمان: ١ - مُنعَمَّةً ٢ - مُعلَّبةً.

إ - فأما المنعمة الموسلة غير المحبوسة، فتتلاقى، وتتزاور، وتتذاكر ما كان منها
 فى الدنيا، وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذى هو
 على مثل عملها، وروح نبينا (محمد) في فى الرفيق الأعلى.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ قَالَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِينَ وَالصَّدَيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿ آلَكَ ﴾ للساء ١٦١.

. وهذه المُعيَّة ثابتة في الدُنيا ، وفي دار البرزخ، وفي دار الجزاء، والمرء مع مَن أحب في هذه الدور الثلاثة، اهـ<sup>(۱)</sup>.

٢ - وأما المعذبة فهى فى شغل عن التزاور ، والتلاقى .
 - وألمله أعلم -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٢٨١-٢٨٢.

#### الفصل تلاقى أرواح الموتى، وأرواح الأحياء في النوم الحادى عشر

وقد ورد في ذلك عدد من الأخبار أقتبس منها ما يأتي:

قال السيوطئ؛ – رحمه الله تعالى –: أخرج فابن مند؛ في كتاب الروح، والطبراني في الأوسط، من طريق فسعيدبن جبير؟ عن فابن عباس؛ – رضي الله عنهما – في هذه الآية:

﴿ اللَّهَ يَتُولَى الْأَنفُسَ حِينَ مُولِهَا وَالْتِي لَمْ تَمُتْ فِي عَامِهَا فَيَمْسِكُ أَلِي فَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُوسُلُ الْخُوْنَ إِلَىٰ آجِلَ مُسْشَى إِنْ فِي ذَلِكَ لآياتِ الْقُومِ يَقَضُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الزمز؟؟].

قال – أى ابن عباس- : البلغنى أن أرواح الاحياء، والأموات، تلتقى فى المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى، ويرسل أرواح الاحياء إلى أجسادها،اهـ(١١).

وقال السيوطى، - رحمه الله تعالى: أخرج البن أبى حاتم، عن السّدى فى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ قال: يتوفاها فى منامها، فتلتقى روح الحي ، وروح الميسّت، فيتذاكران، ويتعارفان، فترجع روح الحي إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها، وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتُحبّس، اهداً ! .

وقال السيوطي، - رحمه الله تعالى: أخرج الخاكم، في المستدرك، والبيهقي في الدلائل، عن اكتُسيَّر بن الصلت، قال: أغفى اعتماناً في اليوم الذي قُتل فيه فاستيقظ فقال: وإني رأيت النبي على في منامي هذا، فقال: وإنك شاهد معنا الجمعة، اهـ "".

وقال السيوطى" - رحمه الله تعالى: وأخرج أيضًا عن ( ابن عمر) - رضى الله عنهما - أن (عثمان) - رضى الله عنه - أصبح فحدث فقال: (إنس رأيت النبي علي الله في المنام فقال: (يا عثمان أفطر عندناً)، فأصبح (عثمان) صائماً، فقُتِل من يومه اهد().

والله أعلم -

<sup>( )</sup> انظر: شرح الصدور بشرح حال المرتمى والقبور للسيوطي/ ٣٥٧. ( ) المصدر السابق الذكور/ ٣٥٧. (٢) انظر: شرح الصدور بشرح حال المرتمى والقبور للسيوطي/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموثى والقبور للسيوطي/ ٣٦١.

#### الغصل الأمور التي يتأذى بها الميت في قبره الثانىعشر

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، وبعض الاخبار، أقتبس منها ما يأتر (١): قال السيوطي؛ - رحمه الله تعالى -: أخرج الديلميُّ؛ عن اعائشة؛ - رضي الله عنها -ان النبي ﷺ قال: ﴿إِن المبتُّ يؤذيه في قبرُه ما يؤذيه في بيته المـ (٢).

وقال القرطبي، - رحمه الله تعالى - معقبًا على هذا الحديث: ايجوز أن يكون المِّت يبلغه من أفعال الأحياء ، وأقوالهم ما يؤذيه ، بلطيفة يُحدثها الله لهم من مَلَك مُبَلِّم ، أو علامة ، أو دليل، أو ما شاء الله، فذلك زجر عن سوء القول في الأموات، وقال: قيجوز أن يكون المرادبه أذى اللَّك له من التغليظ، والتقريع، تمحيصاً لما كان يأتيه من المعاصي، اهـ (٣).

وقبال االسيوطي، - رحمه الله تعالى: اخرج البخاري، عن اعاتشة، - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لا تسبُّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا؟ [عـ(٤) .

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى -: أخرج اأبو داود ، والترمذي، وابن أبي الدنيا، عن «ابن عمر، - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله علي :

«اذكروا محاسن موتاكم، وكفّوا عن مساويهم؛ اهـ (٥).

وقال «السيوطي» - رحمه الله تعالى: أخرج «ابن أبي الدنيا» عن «عائشة» -رضى الله عنها - قالت : سمعت رسول الله على يقول: (لا تذكروا موتاكم إلا بخير إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا، وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه ١٤هـ(١٠).

وقال (السيوطي) - رحمه الله تعالى: أخرج (الشبيخان) عن (عائشة) - رضى الله عنها -، أنه قبل لها: إن «ابن عمر» - رضى الله عنهما - يرفع إلى النبي ﷺ: (إن الميت يُعذَّب بكاء الحي).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي/ ٣٩٥-٢٠٢. (٢) المصدر السابق المذكور / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق المذكور / ٣٩٥. (٥) للصدر السابق المذكور/ ٣٩٥. (٤) المصدر السابق المذكور / ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ٣٩٦.

قالت: ذهل <sup>[1</sup>أبو عبد الرحمن<sup>1</sup> إنما قال: <sup>[[</sup>أهل الميت يبكون عليه، وإنه ليعذب بجرمه؛ اهـ<sup>(1)</sup>.

وقال «السيوطى» - رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن البن عمر، قال: أُغْمَى على عبد الله بن رواحة فقامت النائحة، فدخل عليه النبي ﷺ وقد أفاق، فقال: يا رسول الله - مداه الله منه وسلم أغمى على فصاحت النساء: واعزاه، واجبلاء، فقام ملك معه مرزية فجعلها بين رجلي فقال: أنت كما تقول؟ قلتُ: لا، فلو قلتُ نَمَم ضربني بها، أهـ(؟).

وقال السيوطى، - رحمه الله تعالى: أخرج البن سعد، عن المقدام بن معديكرب، - رضى الله عنه - قال: لما أصيب اعمر، - رضى الله عنه - دخلت عليه حفصه فقالت: ياصاحب رسول الله على ، يا صهو رسول الله على ؛ أمير المؤمنين .

فقال عمر - رضى الله عنه: ألني أُحرَّجُ عليك<sup>(؟)</sup> بما لى عليك من الحق، أن لا تندبيني بعد مجلسك هذا، إنه ليس من ميت يُندب بما ليس فيه إلا كانت الملاكة تمقته اهد<sup>(٤)</sup>.

وقال السيوطى» - رحمه الله تعالى: أحرج اسعيد بن منصورة عن البن مسعود» - رضى الله عنه - أنه رأى نسوة فى جناوة، فقال: "أرجِعن مازورات، غير مأجورات، إنكن لنفتنَّ الاحياء، وتؤذين الأموات؛ اهـ<sup>(0)</sup>.

وقال السيوطى» - رحمه الله تعالى: "أخرج الطبرانى، والحاكم ، وابن منده عن اعمارة بن حزم ؛ - رضى الله عنه - قال: رآنى رسول الله - جالساً على قبر فقال: - فياصاحب القبر، انزل من على القبر، لا تؤذصاحب القبر ولا يؤذيك ، اهـ (1).

# - والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) أحرَج عليك: أي أمنعك.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق المذكور/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر المذكور/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الصدور للسيوطى/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الصدور للسيوطى/ ١٠٤٠.

# الفصل الإنسان الميت يبلى، ويأكله التراب إلا عُجب الذنب الثالثعشر ماعدا الانبياء، والشهداء، هان الأرض لا تأكل أجسادهم

وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث ، والأخبار ، أقتبس منها ما يأتي :

قال «القرطبي» - رحمه الله تعالى: أخرج «مسلم، وابن ماجه» عن «أبي هريرة» - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

اليس من الإنسان شيء إلا يَبكَى إلا عظم واحد وهو : اعجب الذنبا<sup>(١)</sup>، ومنه يركّب الخلقُ يوم القيامة ا ه<sup>(٢)</sup>.

وقال القرطبي – رحمه الله تعالى: "آخرج «مالك» عن عبد الرحمن بن ابي صعصعة أنه بلغه أن «عمرو بن الجموح» وعبد الله بن عمرو» الانصاريين، ثم المسلمين، كانا قد حفر السَّلِ قبرهما، وكان قبرهما نما يلي السَّل، وكانا في قبر واحد، وهما عن استَشهديوم «أحد» فعضر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كانهما ماتا بالأمس، وكان احدهما قد جُرح فوضع يده على جرحه فَدُفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين «أحدًا»

وقال (القرطبي؛ - رحمه الله تعالى: خرّج البو داود، وابن ماجه، في سننهما عن الوس بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلُق آدم، وفيه قُبضَ، وفيه النَّفْخة ، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على"ً.

قالوا: يا رسول الله، وكيف تُعرضُ صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟ (٤) فقال:

«إن الله -عز وجل - حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، اهـ<sup>(ه)</sup>. - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) عجب الذنب : جزء لطيف في أصل الصلب، وقيل : هو رأس العُصعص، مثل حبة خودل.

<sup>(</sup>۲) انظر: التذكرة في أحوال الموتق والموّر الآخرة للقرطّي/ ١٨٤ (٢) انظر: الصدّر السابق/ ٨٤ - ١٨٥. (٤) وقد أرست/ أي بليت .

الباب

الثاني

السعيث

وبعض الأمور المترتبة عليه

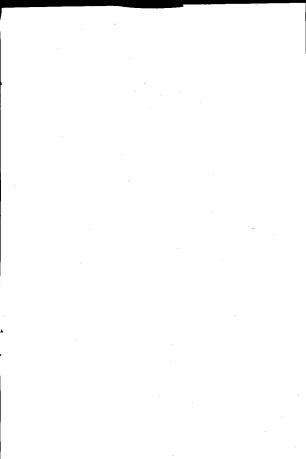

#### الفصل النفخ في الصوروقيام الساعة الأول

اعلم اخى المسلم أن البعث، وكلَّ ما يترتب عليه مثل: النفخ فى الصور، وقيام الساعة، والحشر، والحساب، والميزان، والصواط، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار، وغير ذلك من أمور الدار الآخرة، وأحوالها.

كل ذلك من المُغَيَّنات التي يجب الإيمان بها إيماناً جازماً لا ريب فيه؛ لأن عدم الإيمان بذلك، أو الشك فيه المُكُوِّرُ والعياذ بالله تعالى:

وقد جاء في إثبات البعث، وكلِّ ما يترتب عليه من أمور الدار الأخرة: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وهذا قبس من النصوص الواردة في إثبات النفخ في الصور، وقيام الساعة: فعن القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ ﴾ [ق: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ ﴿ ﴾ [المانة:١٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَنَفَحَ فِي الصَّوْوِ فَصَعَقَ مَن فِي السَّمُواَتِ وَمَن فِي الأُرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمُّ أَفْخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ لَلزم:١٨٠] .

وقوله تعالى:

﴿ وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ ﴾ [س:١٥] وقوله تعالى:

﴿ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَنْذِ زُرْقًا ﴿ آَنِكَ ﴾ [خد: ١٠٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ يَنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِذْ مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّرٌ آَنُوهُ ذَاخِرِينَ ﴿ آَنِكَ ﴾ [انسل: ٧٨].

وقوله تعالى: ﴿ يُومَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجًا ۞ ﴾ [البا:١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَنُفخَ فِي الصُّورِ فَجَمْعَاهُمْ جَمْعًا ﴿ إِنَّكِ ﴾ [الكبف: ٩١]. ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

فعن "عبد الله بن عمرو بن العاص؟ - رضى الله عنهما - قال: جـاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ما الصور؟ قال: «قرن يُنفخ فيه؟(١) [هـ(٢).

وعن أبي سعيد الخضري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

«كيف أنْعمْ<sup>(۱۲)</sup> وقد النقم صاحب القرن القرن<sup>(1)</sup>، وحَنى جبهته<sup>(٥)</sup>، وأصنى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفُخ» فكان ذلك ثقل على اصحابه<sup>(۱)</sup>، فقالوا: كيف نفعل يارسول الله، أو نقول؟ قال «قولوا: توكلنا على الله» اهـ<sup>(۱۷)</sup>.

وعن الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: قال رسول الله عليه:

«مايين النفختين (٨) [ربعون، قبل: أربعون يوماً؟ قال «أبو هريرة» (٢): أبيّتُ، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيّتُ، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقلُ، وليس من الإنسان شيء إلا يبلي إلا عَظَم واحد وهو عَجْب الذّنَب منديركب الخلق يوم القيامة، اهـ (١٠٠٠).

وعن (أبي سعيد الخدري) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

الياكل الترابُ كلَّ شيء من الإنسان إلا عَجْب دُنبه، قيل: وما هو يا رسول الله!؟ قال: مثل حَبَّة خردل منه تُنشئونة اهـ(١١).

### والله أعلم -

<sup>(</sup>١) القَرن: مثل البوق الذي الذي يُنفخ فيه فيحدث صوتا .

<sup>&#</sup>x27;(۲) رواہ آبوداود، والٹرمذی وحسّہ، وابنّ حبّان فی صحیحہ، تنظر: التاج ج ۵س ۳۹۱، والٹرخیب والٹرهیب: ٤/ ٧٧٤ (۳) ای: علی ای حال پتائی لی ان اهنا، والمرح.

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: صاحب القرن الذي ينفخ في الصور: هو إسرافيل عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) وحَنى جبهته: أي أنه ناظر إلى العرش . (٦) ثقل على أصحابه: أي اشتد وعظم عليهم.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي، وحسُّه، وابن حيان: انظر: الترغيب ج٤/ ٧٢٥. (٨) النفخة الاولى: نفخة الصعق التي يُصعق عندها أهل السماوات والارض إلا من شاه المله، والنفخة الثانية: نفخة

البعث والقيام لرب العالمين . (٩) أي لا أستطيع أن أجيب لاتي لا أعرف الجواب .

<sup>(</sup>١٠) رواه الشيخان: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>١١) روا ، أحمد، وابن حبان: انظر: الترغيب ٧٣٠ /٤.

#### الفصل الحشر،ومافيهمن نعيم،وأهوال الثاني

اخى المسلم: قلت فى مقدمة الفصل الأول من هذا الباب: «الحشر» يوم يقوم الناس للحساب من المغيبات التى يجب الإيمان بها إيمانا قاطعا لا ريب فيه، ومن ينكر «الحشر»، أو يشك فيه فهو كافر، والعياذ بالله تعالى، وقد جاء فى إثبات الحشر وأنه لا ريب فيه: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وهذا قبس منهما:

#### فمن القرآن الكريم:

(١) قول الله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلمُجْرِمِينَ يَوْمَعِذْ زُرْقًا ﴿ آلَ ﴾

[طه: ۱۰۲]

- (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجَبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
   منهُمْ أَحَدًا ﴿ ١٤٥﴾ [الكيف:٤٧].
- (٣) وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَمَ وَرُدًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ [مريم ٥٥-١٥].
- (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذَبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
   يُوزَعُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ [السلم: ٨٨]
- (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمُ مَرْعُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الانعام: ٢٧].
- (٦) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ
   وَشُرِكَاؤُكُمْ فَرَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّاناً تَجْدُونَ ﴿ إِنَّى ﴾

- (٧) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهِدُ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَن يُطْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِهَاءَ من دُونِه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جُهَّمُ كُلُما خَيْتُ وِذَنَاهُمْ سَعِراً ﴿ كَنَ فَلَكَ جَزَاؤُهُم بِأَنْهُمْ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَلِنَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَنْنًا لَمَبْقُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ ١٩ ﴾ الإسراد ١٩-٩٨].
- (A) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ أَأْنتُمْ أَصْلَلْتُمْ
   عَبَادي هُؤُلاء أَمْ هُمْ صُلُوا السّبِيلَ ﴿ ١٤ ﴾ [العرنان:١٧].
- (٩) وقوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلْمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ مِن
   دُونَ اللَّهَ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطَ الْعَجِيمِ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [السانات: ٢٠-١٢].
- (١٠) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبُشُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
   بَيْنَهُمْ قَلْ خُسِرَ اللّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ ۞ ﴾

[يونس:٤٥]

(١١) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

[فصلت: ١٩]

- (١٢) وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰفِكَ شَرٌّ مُكَانًا وَأَضَلُّ صَبِيلًا ﴿ ﴿ آَلِهِ ﴾ (الفرقان:٣٤].
  - (١٣) وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ﴿ ﴾ [الانفال: ٣٦].

# ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) فعن (عائشة) - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله على يقول:

ا يُحشر الناسُ حُفاةَ عُراةَ هُر لا أولام، قالت اعائشة؛ فقلتُ: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أشد من أن يُهمّهم ذلك؛ اهر(٢).

(٢) وعن (سهل بن سعدة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

· ويُحشرُ الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء (") كَفُرُصة النَّقِيُّ ( أَ ) ليس فيها · عَلَم لاحد ، وفي رواية : اليس فيها مَعلَم لاحد ؛ اهـ ( أَ )

(٣) وعن (انس؛ - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله قال الله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ [الفرقان: ٣٤].

أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول اللهﷺ:

«اليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يُمشيه على وجهه؟ ٤.
قال وقتادة > حين بلغه: (بكي وعز ربنا) أهد(٢).

(٤) وعن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

ويحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مُشاة ، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم؟ ، قيل: يا رسول الله ، وكيف يَشُون على وجوههم؟ قال: ﴿إِنْ الذَّى الشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما أنهم يتقون بوجوههم كل حَدَب ( ) وشوك ، اهدا ( ) .

<sup>· (</sup>١) أي: على هيئتهم التي ولدتهم عليها أمهاتهم.

 <sup>(</sup>٢) رواه الشيخان، والنسائي، وإبن ماجه: انظر: الترغيب ج٤/ ٧٣٤.
 (٣) العفراه: هي البيضاه، ليس بياضها ناصع.

<sup>(</sup>٤) النَّفي: الخبر الأبيض.

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان: انظر: الترغيب ج٤/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٦) رواه الشيخان: انظر: الترغيب ج 1/ ٧٣٧، ٧٣٨.

<sup>(</sup>٧) الحَدَب بفتحتين: الغليظ المرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>A) رواه الترمذى، وقال: حديث حسن: انظر: الترغيب ج٤/ ٧٣٨.

(٥) وعن «عقبة بن عامر» - رضى الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

"تَدنو الشمسُ من الأرض فيعرقُ الناس:

- (١) فمن الناس من يبلغ عرقُه عَقبيه.
  - (٢) ومنهم من يبلغ نصف الساق.
    - (٣) ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه.
    - (٤) ومنهم من يبلغ إلى العَجُز.
      - (٥) ومنهم من يبلغ الخاصرة.
        - (٦) ومنهم من يبلغ منكبيه.
          - (٧) ومنهم من يبلغ عنقه.
- (٨) ومنهم من يبلغ وسطه، وأشار بيده ألجمها فأهُ، رأيت رسول الله على يشير هكذا.
- (٩) ومنهم من يُغطّبه عرقه، وضرب بيده، وأشار، وأمرَّ يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دَورُ راحته يميناً وشمالاً اهـ(١).
  - (٦) وعن «عبد الله بن عمرو بن العاص؛ رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال:

"تجتمعون يوم القيامة: فيقال: أين فقراء هذه الأمة، ومساكينها؟ فيقومون، فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليْت الأموال، والسلطان غيرنا، فيقول الله - عزوجل: صدقتم، قال: فيدخلون الجنة، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال، والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومتذ؟ قال: توضع لهم كواسي من نور، ويظلّل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار " اهدا".

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد، وابن حيان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد: انظر: الترغيب ج٤ص٧٤٧
 (٢) رواه الطبراني، وابن حيان: انظر: الترغيب ج٤/٣٤٧.

#### تنبيه ،

يُفهم من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي ذكرتها، أن الخلق حين (الحشر) مختلفون كل الاختلاف، فكل حسب عمله، ومنزلته من الله تعالى:

- (۱) فالمؤمنون : توضع لهم كراسى من نور، ويظلل عليهم الغمام، ويكون ذلك اليوم عليهم أقصر من ساعة من نهار من أيام الدنيا.
  - (٢) والكفار : يحشرون على وجوههم عُميًا وبُكمًا، وصما.
    - (٣) والمشركون : يحشرون زُرق العيون، سود الوجوه.
      - (٤) وصنف بحشر ماشيا.
  - (٥) وصنف يحشر راكبًا على ما أعده الله من أنواع المراكب.
  - (٢) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس عقبيه.
  - (٧) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس نصف ساقه .
    - (٨) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس ركبتيه.
    - (٩) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس عجزه.
  - (١٠) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس خاصرته.
    - (١١) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس منكبيه .
    - (١٢) وصنف يحشر وقد بلغ عرقه من شدة حر الشمس عنقه.
      - (١٣) وصنف يحشر وقد ألجمه العرق إلجاما إلى فيه.
  - أسأل الله سبحانه وتعالى النجاة، وأن يحشرنا مع المؤمنين الفائزين،

إنه سميع مجيب.

والله أعلم -

#### الفصار الصب اط

#### Attate.

اعلم أخي المسلم أن «الصراط» وهو جسرٌ كالقنطرة يُضِر بُ على النار بعد أن بنتهي الناسر من قالم قف، ويوم الناس بالمرور عليه:

فأهل النار-والعياذ بالله تعالى ـ يقعون في النار ، ولا يجتارون ا الصراط؛ .

وأهل الجنة \_ جعلنا الله تعالى منهم \_ يمرُّون على الصراط بسلام حتى يصلون إلى الجنة .

و الصراط: من المغسّات التي يجب الإعان بما إعانًا حاد ماً. ومن ينكره، أو يشك فيه، فهو كافر، والعباذ بالله تعالى

وقد جاء في ثبوت ﴿ الصراطِ السنة المطهرة.

أما «القرآن الكريم»: فقد جاء لفظ ﴿ الصراط، صراط؛ أي: معرفا، ومنكرا، في

عدد من سور القرآن الكريم مثل قوله تعالى:

(١) ﴿ اهْدُنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ ﴿ ﴾ [الفائة: ١-٧].

وقد تُتبعتُ لَفظ الصراط؛ في القرآن فوجدت أن المراد به: «الطريق المستقيم»، وهذا قبس من الأحاديث النبوية الدالة على أن الصراط حقيقة واقعة يوم القيامة:

(١) عن البي هريرة وحذيفة، - رضى الله عنهما - قالا: قال رسول الله عليه:

"يجمع الله - تبارك وتعالى - الناسَ يوم القيامة، فيقوم المؤمنون حتى تُزلَفَ لهم الجنة (١) فيأتون «آدم» فيقولون: ياأبانا استفتح لنا الجنة، (٢) فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيتة أبيكم آدم؟ لستُ بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. (٣) قال: فيقول: ﴿ إِبر اهيم ٩ - عليه السلام - لستُ بصاحب ذلك إنما كنتُ خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى «موسى» - عليه السلام - الذي كلمه الله تكليماً، فيأتون موسى فيقول: لستُ بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى اعيسى ١ - عليه السلام - كلمة الله، وروحه(١) فيقول عيسي: لستُ بصاحب ذلك ، فيأتون "محمداً" ﷺ فيقول فَيُوذن

 <sup>(</sup>٢) أي: اطلب فتحها لتنسم منها رحمات الله تعالى. (۱) أي: تقرب منهم فيرونها. (٣) فيذهبون إليه.

له (1) وتُرسل الأمانة والرحم، فتقومان جَنبتي الصراط بمينًا وشمالًا، (1) فيمرَ أوَّلكم كالبرق، قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يُمرُّ ويرجع في طَرِّفة عين؟ إثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال (27 تجرى بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربَّ سلَّم سلَّم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السيَّر إلا زَحَمُّ (1)، قال: وفي حافتي الصراط كلاليبُ معلقة، مأمورة باخذ من أمرت به، فمخدوش أناج، ومكدوس في النار؟ والذي نفس أبي هريرة بيده إنَّ قمر جهنم لسبعون خريفًا (10) أهـ (17)

(۲) وعن «عبد الله بن مسعود» - رضى الله عنه - قال: «يُوضَعُ الصراط على سواه جهنم (۲) مثل حد السيف المرفض (۸) مُدَحَفَةٌ مَزَلَةٌ، عليه كلاليب من نار، يَدخَفَفُ بها، فَمُسَكَّ يَهُوى فيها، (٩) ومصروع، (١٠) ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب (۱۱) ونفهم من يمر كالبرق فلا ينشب (۱۱) ونفهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجرى الفرس، ثم كرَمَل الرجل، (۱۲) ثم كمشى الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوَّحته النار، ولقى فيها شراحتى يُدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: ثمن وسل، فيقول: أي رب أتهزا منى وأنت رب العزة (قبقال له: تمن وسل حتى إذا انقطعت به الأماني، قال: لك ما سالت ومثله معه اهد (۱۲).

# - والله أعلىر -

(١١) أي: فلا يلبث.

 <sup>(</sup>١) أي: في طلب الشاعة، فيضغ إلى الله تعالى فيجيه الله، ويجرى القضاء بين العباد بالحساب والحذ الصحف ،
 والميزان وغير ذلك عا يكود في الموقف.

 <sup>(</sup>٢) أي: تقوم الإمانة، والرحم في صورة شخصين فتقفان على حاقتي الصراط تشهدان لمن قام بحقهما، وعلى من لم يحقهما، وذلك لعظم أمرهما.

 <sup>(</sup>٣) أي: في علوهم، وسرعة جَريهم.
 (٤) أي: تجرى بهم أحمالهم حتى يجئ بعض الناس فلا يستطيع المرور إلا زحفاً.

<sup>(</sup>٥) أي: من ألقى فيها لا يبلغ تعرها إلا بعد سبعين سنة.

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم: وانظر: التاج: ع٥/ ٣٨٤-٣٨٥.
 (٧) أي: الحاد الدقيق.
 (٨) أي: الحاد الدقيق.

<sup>(</sup>٨) أى: الحاد الدقيق. (١٠) أى مغلوب قد صرع على وجهه.

ر ٢٠) الرَّمَل بفتحتين : هو الهرولة في السير .

۱۱۱) الرمل بعتحتین . هو انهرونه می اسیر. (۱۳) رواه الطبرانی بإسناد حسن: انظر: الترغیب ج ۱۲-۱۸۱-۸۱۱

# الفصل الحساب، وما فيه من تكريم، وإهانة الرابع

اعلم أخى المسلم أن \*الحساب؛ من المغيّبات التي يجب الإيمان بها، ومن ينكر الحساب أو يشك فيه فهو كافر، والعياذ بالله تعالى، وقد جاء في إثبات (الحساب؛ وأنه لا ربب فيه:

القرآن الكريم ، والسنة المطهرة :

فمن القرآن:

- (١) قوله الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرِبَي وَرَبِكُم مَن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ ﴿ ﴾ وَهِ [عاد: ٢٧].
- (٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن صَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمُ الْجِسَابِ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن صَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدَيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمُ الْجِسَابِ ﴿إِنَّهُ ﴾ [ص:٢٦].
- (٣) وقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوَ الدَّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحَسَابُ ﴿ ﴿ ٢٥) وَ
- (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَوْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حسابًا شديدًا وَعَذْبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴿ ﴿ لَهِ لَهِ لَلْمَلْوَنَهُ }.
  - (٥) وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَكُفُوا ۚ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ مَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ أَن

[آل عمران : ١٩]

- (٦) وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ
   (رَيْخَالُونَ سُوءَ الْحَسَابِ ﴿ ﴿ ﴾ [الرَّمَةِ: ٢١].
- (V) وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعَكُمُ لا مُعَقِّبَ لِعَكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ ﴾ [الرعد: ٤١]

(A) وقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحسَابِ ﴿ ١٤﴾ [يرامم:١١]

(٩) وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ﴿ ۖ فَسَوْفُ لِيَحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرُ ا﴿ ﴾ [الانتقاق: ٨].

(١٠) وقوله تعالى: ﴿ الْقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفَلَةً مُعْرِضُونَ ﴿ ٢٠) اللَّمَاءِ ١١

(١١) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞ ﴾ [الغانية:٢٦]

ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) عن ﴿ أَبِي بُرِدةٌ ﴾ - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال:

«لا تزول قدما عبد يوم القيامة <sup>(۱)</sup>حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ الم<sup>(۱)</sup>.

(٢) وعن امعاذ بن جبل؛ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

الن تزول قدما عبديوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟» اهـ<sup>٣٧</sup>.

(٣) وعن اعائشة؛ - رضى الله عنها - أنها كانت تقول: قال رسول الله عِينَةُ :

"سدُّدوا (4) وقاربوا (0)، وأبشروا (١) فإنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت بارسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمُّدني الله برحمته اهر (٧).

اى: لا يُسمح له بالانصراف من موقف الحساب بين يدى الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح : انظر: الترغيب ج ١٤ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، والطبراني بإسناد صحيح: أنظر: الترغيب ج٤/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>٤) أي: اطلبوا بأعمالكم السداد ، والاستقامة، وهو القصد في الأمر.

<sup>(</sup>٥) أي: حاولوا القرب من الكمال إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل.

<sup>(</sup>٦) أي: أمَّلُوا خيراً، وتوقعوا كل مايسركم من فضل الله ورحمته.

<sup>(</sup>٧) رواه الشيخان: انظر: الترغيب ج٤/ ٧٦٥.

#### (٤) وعن (أنس بن مالك؛ - رضى الله عنه - عن النبي عِيْقُ قال:

"يُخرَج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين (١٠) ديوان فيه العمل الصالح ، وديوان فيه ذنوبه ، وديوان فيه النّمم من الله عليه، فيقول الله - عزوجل - الأصغر نعمة، أحسبه قال: في ديوان النَّمم: خُلنى ثمنك من عمله الصالح ، فتستوعب عملَه الصالح، ثم تَنحَى (٢٠) وتقول: وعزتك ما استوفيتُ، وتبقى الذنوب، والنَّعم، وقد ذهب العمل الصالح، فإذا أراد الله أن يرحم عبداً قال: «يا عبدى ضاعفتُ لك حسناتك، وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال: ووهبتُ لك نعمى الهـ (٢٠).

# (٥) وعن اعبد الله بن أُنيس، - رضى الله عنه - أنه سمع النبي عِينَ يقول:

"يَحشُرُ اللهُ العبادَيوم القيامة، أو قال الناس عُراة، غُرلا، بُهما (4) قال: وما الهُماسة قال: ولما الهُماسة قال: «ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كما يسمعه مَن وقب: «أنا الدّيان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يَلْخُلُ النار وله عند أحد من أهل الجنة متى حتى أقصُّه منه (0) ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يَلْخُلُ الجنة، ولأحد من أهل الجنة أن يَلْخُلُ الجنة، ولأحد من أهل الجنة أن يَلْخُلُ الجنة، في المنابقة عنه حتى اللطمة، (٦) قال: قلنا: كيف وإننا نأتي عُراة غُر لا بُهما؟ قال: الحسناتُ والسيئات، اهـ (٧).

# (٦) وعن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال:

«المفلس من أمنى من يأتى يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتى قد شتم هذا، وقدف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه (١٠٠ أخذ من خَطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرحَ في النار، اهـ (١٠).

 <sup>(</sup>١) جمع ديوان وهو مجتمع الصحف.
 (٢) أي: تتنجى فحذفت إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار: انظر: الترقيب ج ٤/ ٧٥٩- ٧٦. ﴿ (٤) البُّهم: جَمَعُ بَقِيمٍ، وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. (٥) أي: حتى آخل له بحقه وأنتتم له ممن ظلمه.

<sup>(7)</sup> اى: لا أدم شيئا من الحقوق بأمون قصاص حتى اللطّمة . . أى: أن الله يأخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، أو يأخذ من سينات المظلوم ويضع على الظالم.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد بإسناد حسن: أنظر " الترغيب ج 1/ ٧٧٢. ( ٨) أي: قبل أن تُستوفي جميع الحقوق التي عليه . (٩) رواه مسلم: انظر: الترغيب ج 1/ ٧٧٤.

(٧) وعن (أبي هريرة» - رضى الله عنه - قال: قرأ رسولَ الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يَوْمَنذُ تُحَدُّثُ أَخْبَارِهَا ﴿ ﴿ ﴾ [الزانة:٤].

قال: «أتدرون ما أخبارُها» ؟ قالوا: «الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عَبد وأمّة بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا، وكذا، اهد(١٠).

#### تنبيه:

يفهم من الآيات «القرآنية» والأحاديث النبوية التي ذكرتها عن «الحساب» ما يأتي:

- (١) أن نبي الله موسى عليه السلام كان يتعوَّذ من كل من لا يؤمن بيوم الحساب.
- (٢) أن نبى الله إبراهيم عليه السلام طلب المغفرة من الله تعالى له،
   وللمؤمنين يوم الحساب.

وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن مَن نجا يوم الحساب، فهو من الفائزين بجنات النعيم.

- (٣) من نسى يوم الحساب بحيث لا يستعد له بعمل الطاعات، وترك المعاصى، فستكون عاقبته وخيمة، ويكون مصيره إلى جهنم وبئس المهاد.
- (٤) أن مَن يُوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسبه الله حسابا يسيرا، وعندثذ سيفوز مع الفائزين .
  - (٥) أن كل صاحب حق سياخذه عن ظلمه يوم الحساب ولا يظلم ربك أحداً

#### - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) رواه ابن حيان في صحيحه: انظر: الترغيب ١٩٣/٤.

#### الفصل الذينيشهدونعلى الإنسان يوم القيامة الخامس

وقد ورد في ذلك الكثير من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية أقتبس منها ما يأتي :

فمن القرآن الكريم:

- - (٢) وقوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ١٠ ﴾

[فصلت: ٥٣]

- (٣) وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةً شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئنا
   بكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤلاء ﴾ (العمل: ٨٥).
- (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ \$ النرم: ٦٦].
- (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
   وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [العرب:١٤٤].
- (٦) وقوله تعالى: ﴿ يَوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَٱرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا
   يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ النور: ٢٤].
- (٧) وقوله تعالى: ﴿ الَّيُومُ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم
   إِمَا كَانُوا يَكْسُونَ ﴿ ثَنِهَ ﴾ [س: ٢٥].

(٩) ُ وقوله تعالَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاء شَهِيدًا ﴿ إِنَّكِهُ ﴾ [الساء:١٤].

(١٠) وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [ق: ٢١].

(١١) وقوله تعالى: ﴿ وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَإِن مَنْ أَهْلِ النَّاءَ ١٠٥].

ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) عن قأبي هريرة؟ - رضى الله عنه - قال:

قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يُومُّنذُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ٢٠٠٠ ﴾ [ الزلزلة: ٤].

قال: أتدرون ما أخبارها؟: قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد، وأمّة، بما عمل على ظهرها، تقول: عَمل كذاه كذا، اهـ(١).

(٢) وعن (أنس) - رضى الله عنه - قال: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك، فقال:

«هل تدرون مم أضمك؟ قلنا: الله ورسوله اعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه فيقول: يارب الم تجرف من الظلم؟ (١٠ يقول: «بلى» فيقول: إنى لا أجيز اليوم على نفسى شاهدا إلا مني (١٠ فيقول: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكرام الكاتين شهودا، قال: فيختم على فيه، ويقول لأركانه: «انطقى»، فتنطق بأعماله، ثم يُخلَّى بينه، وبين الكلام، (١٠ فيقول: بُعداً لكنَّ، وسُحقا، فعنكنَّ تنتُ أناضل؟ اهد (١٠).

#### تنبيه

يفهم من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي ذكرتها أن الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة هم:

- (١) نبينا امحمد، على (٢) سائر الأنبياء السابقين عليهم السلام.
- (٣) الكرام الكاتبون. (٤) الأرض التي مشى عليها الإنسان في الدنيا.
  - (٥) الأيام، والليالي مدة حياة الإنسان.
  - (٦) وهناك أشياء أخرى تشهد على الإنسان غير التي ذكرتها.
  - (٧) الأمة المحمدية تشهد للأنبياء السابقين أنهم بلغوا الرسالة .
  - (٨) جوارح الإنسان مثل: الأعين، والأيدى، والأرجل، والجلود.

### - والله أعلم -

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في صحيحه: انظر : الترفيب ج 4/ ٧٩٣. (٢) اي: الم تحميني وتحفظن من أن اظلم إحداً . (٣) اي: لا أذن بالشهادة إلا تعفير من اعضائي . (6)رواه مسلم: انظر : الترفيب ج 4/ ٧٩٣.

# «الميزان، يوم القيامة

القصل السادس

اعلم أخى المسلم أن ميزان الأعمال يوم القيامة من المغيّبات التي يجب الإيمان بها إيمانا جازماً.

ومن ينكره، أويشك فى وقوعه، فهو كافر، والعياذ بالله تعالى، وقد ورد فى ثبوت «الميزان» الكتاب، والسنة، وهذا قبس من النصوص الواردة فى ذلك، فمن القرآن:

(١) قوله تعالى: ﴿ وَنَصْعُ الْمُوَازِينَ الْقَسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ أَنْيَنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ (آلِهُ بِادَبِهِ:٢٧).

(٢) وقوله تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَلُدُ الْحَقَّ فَمَن ثَقْلَتْ مُوَازِينَهُ قَالُتِكَ هُمُ
 المُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهُ وَمَنْ خَقْتْ مُوَازِينَهُ قَالُولِيكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا
 بآياتناً يظلمُونُ ﴿ ٢ ﴾ والامراد. ٨- ٩٠].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَقَلَتْ مَوَاوِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةَ رَاضَيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاوِينُهُ ۞ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيِهُ ۚ ۞ نَارُ حَامِيَةٌ۞﴾ (الفارعة:٦-١١).

#### ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(۱) عن «أنس بن مالك» - رضى الله عنه - قال: «سألت النبي رضي اله نفي الله والله فاين اطلبك؟ قال: «اطلبني أولَّ يوم القيامة، فقال: «أنا فاعل» قلت: يا رسول الله فاين اطلبك؟ قال: «اطلبني أولَّ ما تطلبني عند المتطلبني على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان»، قلت: فإن لم ألفك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحكوض فإني لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن؟ اهدالله.

(٢) وعن (عائشة) - رضى الله عنها - أنها ذكرت النارَ فبكت، فقال لها رسول الله على الله عنها تذكرون أهليكم يوم رسول الله على الله ؟ فقال : «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدُ أحداً: عند الميزان حتى يَعلَم أَيْخَفُ مِيزانه، فقال : «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدُ أحداً: عند الميزان حتى يَعلَم أَيْخَفُ مِيزانه، أو يثقُل؟ وعند الكتاب (٢) حين يقال: هاؤم اقرءوا كتابيه، حتى يَعلم أَيْنَ يَعْتِ كتابُه أَقَى عِبنه، أمْ في شماله، أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بَين ظهرى جهنم ١٢٦ هـ (١٤).

(٣) وعن اعبد الله بن عمرو بن العاص؛ - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ قال:

"إن الله سيتُخلص ُ رجلا من أمّنى على رءوس الخلائق يوم القيامة (أفينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجلً مثلُ مد البصر، ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ اظلمتك كَتَبتَى الحافظون؟ فيقول: لا يارب، فيقول: إلى إن لك عندا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر ورّنك، فيقول: با رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تُظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة في كفة،

### والله أعلم -

<sup>(</sup>۱) رواه النرمذى يسند حسن: انظر: النتاج ع<sup>وم</sup> ۳۷٦. (۲) أى: أخلد الكتب، وهم صحف الأعمال. (۳) أى: فوقها، فإنهار على ما يظهر بين الموقف، والجنة. (2) رواه أبير وارد يسند صالح: انظر: الناج ج/ ۳۷۱. (٥) أى: سيوقفه الله تعالى على رموس الأشهاد يوم القيامة (1) رواه الترمذى بسند حسن: انظر: النتاج ج/ ۳۷۷.

# الباب

الثالث

بعض الأمور التي اختص الله تعالى بها نبينا «محمداً » 囊،

والأنبياء والشهداء، والعلماء،

وسائر المؤمنين

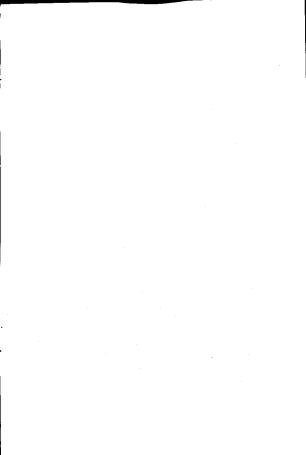

# الفصل شفاعة نبينا «محمد» ﷺ الأول ثم النبيين عليهم السلام، والشهداء، والعلماء، وسائر المؤمنين

#### 

هى الالتجاء إلى الله تعالى فى أن يعفو عن بعض العصاة الموحَّدين، ويدخلهم الجنة برحمته، أو فى بعض المؤمنين بشفاعة نبينا (محمده ﷺ فيدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب.

#### والشفاعة تكون على أنواع،

الأول: الشفاعة العظمي وهي خاصة بنبينا (محمد؛ ﷺ.

الثاني: شفاعة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام.

الثالث: الشهداء - رحمهم الله تعالى.

الرابع: العلماء - رحمهم الله تعالى.

الخامس: المؤمنين - رحمهم الله تعالى.

وكل هذه الأنواع لا تكون إلا بإذن الله - سبحانه وتعالى -، واعلم أخى المسلم أن الإيمان بالشفاعة واجب شرعاً، والشفاعة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة سلفاً، وخَلفًا، وهذا قبس من نصوص «القرآن» الواردة في الشفاعة:

- (١)قال الله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلَّا بِإِذْنَه ﴾ [القرة: ٥٥٠].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ لا يَمْلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن اتَّخَذَ عندَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾

[مریم: ۸۷]

- (٣) وقال تعالى: ﴿ يَوْمُثِذَ لِأَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ
   لَهُ قَوْلًا ﴾ [ط:١٠٩].
  - (٤) وقال تعالى: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سا: ٢٣].

- (٥) وقال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر:٤٤].
- (٦) وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشُّفَاعَةَ ﴾ [الزخرف:٨٦].
- (٧) وقال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَصْنَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ ﴾
   [الأبياء:٢٨]

#### وهذا قبس من الأحاديث الواردة في شفاعة نبينا المحمد، ﷺ

(١) عن (أبي سعيد الخدري)- رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْهُ قال:

"أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ «آدم» فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، قال: فيفزع الناس فزعات، فيأتون «آدم» - عليه السلام - فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: إنى أذنبت دُنبا أهبطت منه إلى الأرض (١٠) ولكن التوانوع، فيأتون «نوحة على أهل الأرض دعوة فأهملكوا (١٠) ولكن اذهبوا إلى «إبراهبم» فيأتون «إبراهبم» فيأتون «إبراهبم» - عليه السلام -، فيقول: إنى كذبت ثلات كذبت (الموسى» - عليه السلام م، فيقول: إنى كذبت تعالى (١٠) ولكن التوا «موسى» ويأتون «موسى» - عليه السلام م، فيقول: إنى عبدت من نفسان ولكن التوا «موسى» - عليه السلام م، فيقول: إنى عبدت من نفسان ولكن التوا «موسى» - عليه السلام م، فيقول: إنى عبدت من نفسان مدون الله، ولكن التوا «محمداً» ﷺ، فيأتون «موسى» ميأتون «عبسى» فيقول: إنى عبدت من

قال «انس»: فكانى أنظر إلى رسول الله ﷺ قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأُقَعِّمُها (١) فيقال: معذا؟ فيقال: «محمد» فيفتحون لي، ويرحبون فيقولون: مرحبا

(٦) أي: اضرب بها الباب فيسمع لها صوت.

<sup>(</sup>۱) النب هو: الأكل من الشجرة المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>٣) الدعوة عن قوله: ﴿ وَهُولِهُ لا تَعَرُّ عَلَى الْأَرْضِ بِنَّ الْكَتَاقِينَ مَايَّا ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّ [توح: ٢-٢٧] (٣) اثنان منها عن مرضات الله تعالى وهما: قوله: إلى سقيع دليس بسقيم ، وقوله : بل فعله كبيرهم عناه ، ولكه هو الفاعل.

ا الناوعية في موضف لله تعالى وحد : يوقد : إلى مشهم وبيس يسقيع . وقوف " بو طعنه خبيرهم هذا ، ولعله هو العامل والثالثة قوله لا مواته : إن سائك الجبار فقولى : إنك أختى ، وما هى بأخته إلا في الإسلام .

<sup>(</sup>٤) أى: مدانع بها عن دين الله تعالى. (٥) هى المذكورة فى قوله تعالى: ﴿ وَمُوكُومُ مُوسَىٰ فَفَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص/١٥]. ولكه تاب إلى الله تعالى، وقبل الله توب: قال تعالى: ﴿ فَالْوَرْبِ إِنْهِ هَلْشَاتُ نَفْسِهُ فَقَرْبِ فَقَدْنَ كُلُهُ وَالْقَوْرُومُ مِنْ ﴿٢٥].

فَاخَرُّ سَاجِداً، فيلهمنى الله من الثناء والحمد، فيقال لى: ارفع رأسك سَل تُعطُ، واشْفع تُسَفَّع، وقُل يُسمَعُ لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى:

﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُودًا ﴿ إِن الإسراء: ١٩] المر(١).

(٢) وعن اجابربن عبد الله؛ - رضي الله عنهما، عن النبي عَلَيْ قال:

الشفاعتي لأهـل الكبائر من أمتي؟، قال المحمد بن عليَّ؟، فقال لي اجابر؟: اليا محمد مَنْ لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة؟!» اهـ(٢).

(٣) وعن اعوف بن مالك؛ - رضى الله عنه - عن النبي يَتَلِيُّ قال:

ا أتاني آت من عند ربى فخيرنى بين أن يَدخل نصفُ أُمَّنى الجنة، وبين الشفاعة، فاخترتُ الشفاعّة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، اه (؟).

(٤) وعن اعبد الله عمرو بن العاص» - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك (٤) قام من الليل يُصلَّى فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم:

"لقد أُعظيتُ الليلة خمسًا ما أُعطيَهن أحد قبلى: أما أنا فارسلت إلى الناس كلهم عامةً، وكان مَن قبلي إنمايُرسل إلى قومه، ونُصرتُ على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينه مسيرة شهر لمكلىء منه وأحلت لى الغنائم أكلها، وكان مَن قبلى يُعظمون أكلها، وكانوا يحرقونها، وجُعلت لى الأرض مساجدً وطَهوراً، أينما أدركتنى الصلاة تمسَّحتُ وصلّيتُ، وكان مَن قبلى يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون فى كنائسهم، ويبَعهم، والخامسة هي ما هي أنه قبل لى: سَل؛ فإن كل نبي قد سال (1) فأخَرت مسألَني إلى يوم القيامة (1) هي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله اهد (١٠).

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي في التفسير بسند حسن: انظر: التاج ج٥/ ٣٨٥-٣٨٦.
 (٢) رواه الترمذي، وأبو دواد بسند حسن: انظر: التاج ج٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهِ التّرمذي: أنظر: التاج ج٥/ ٣٨٤. (٤) كانت غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة

<sup>(</sup>e) هذا تعبير تضخيم شأنها. (۲) أي: دعا الله بدعوة وأجيت دعوته في الدنيا.

 <sup>(</sup>٧) لتكون شفاعة يرحم الله بها هذه الأمة.
 (٨) رواه أحمد بإسناد صحيح: انظر: الترغيب ج٤/ ٨١٩ - ٨٢٠.

(٥) وعن اعبد الرحمن بن أبي عقيل - رضى الله عنه - قال: انطلقت في وَفَد إلى رسول الله ﷺ فاتيناه فانخنا بالباب، وما في الناس ابغَضُ إلينا من رجُل نَلِج عليه (١) فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحبُّ إلينا من رجل دُخل عليه، فقال قائل منًا: يا رسول الله إلا سألتَ ربك مُلكا كِملك "سليمان؟ قال: فضحك ثم قال:

قلعلَّ لصاحبكم عندالله أفضلَ من مُلك قسليمان؟. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوةً، منهم من اتخذها دُنيا فأعطيها، (٢) ومنهم من دعا بها على قومه إذَّ عَصُوهُ فأهلكوا بها (٢) فإن الله أعطاني دعوة فاخبَأتها عند ربي شفاعة لامتي يوم القيامة؛ أهـ (٤)

(٦) وعن (أنس بن مالك) - رضي الله عنه - قال: حدَّثني رسول الله ﷺ قال:

"إنى لقائم أننظر أمنّى تعبر (\*) إذ جاء عيسى - عليه السلام - قال: فقال: هذه الأنبياء قد جاء تك يا محمد يسألون، أو قال: يجتمعون إليك يدعون الله أن يُغرَّق بين جمع الأسم (\*) إلى حيث يشاء، لعظم ماهم فيه، فا خَلَقُ مُلجمون في العرق (\*): فأما المؤمن فهو عليه كالزُّكمة (\*)، وأما الكافر فيتغشاء المؤت، قال: «يا عيسى» انظُر حتى أرجع إليك، قال: وذهب النبي ﷺ ققام تحت العرش فلقي مالم يلق مَلكٌ مصطفى (\*) له: أرفع رأسك، سل تُعطَّى، واشفع، تُشفَّى، قال: فضفَعت في أمتى أن أخرج من كل له: أرفع رأسك، سل تُعطَّى، واشفع، تُشفَّى، قال: فضفَعت في أمتى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا، قال: فما زلت أتردد على ربَّى فلا أقوم فيه مقاما إلا له إلا إله إلا الله يوما واحدا مُخلصا ومات على ذلك؛ اهد (\*).

<sup>(</sup>١) أي: ندخل عليه.

<sup>(</sup>٢) مثل نبى الله سليمان حيث قال: ﴿ ... وَهُو لِي مُلكًا لا يَنْهِي الْحَدِينِ بَعْدِي ... ﴾ [ص/ ٣٥].

<sup>(</sup>٣) مثل نبي الله نوح حيث قال: ﴿ ... رُبُّ لا تَلَزَّ عَلَى الأَرْضِ مِنَّ الْكَافِرِيَّنَ فَالْأَرْضَ ﴾ [نُوح/ ٢٦]. (٤) رواه الطبراتي، والبزار بإسناد حيد: انظر: الترغيب ج٤/ ١٨٠-٨٢.

 <sup>(</sup>۵) أي: تمر على الصراط، وتجوزه.
 (۲) أي: يصرفهم من الموقف.

<sup>(</sup>٧) أي: بلغ العرق منهم مبلغ اللجام من الغرس.

<sup>(</sup>A) أي: الزَّكام، وهو: رشح الأنف. (د) إلى الزَّكام، وهو: رشح الأنف.

<sup>(</sup>٨) اى: مختار مثل: جبريل، وميكائيل – عليهما السلام. (١٠) رواه أحمد، ورواته مجتج بهم في الصحيح: انظر: الترغيب ج ٨٢٦/٤.

(٧) وعن (عبد الله بن عمرو بن العاص) - رضى الله عنهما - قال: قال
 رسول الله 選:

ليدخل من أهل هذه القبلة (١) النارَ مَن لا يُحصى عددَهم إلا اللهُ بما عصوا الله، واجترءوا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن لى في الشفاعة، فأثنى على الله ساجداً كما أثنى عليه قائماً، فيقال لم.: ارفع رأسك وسَل تُعطَّ واشفع تشفّع ؛ اهد (٢).

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في شفاعة الأنبياء، والشهداء، والعلماء، والمؤمنين – بإذن الله تعالمي:

- (١) عن اعثمان، رضى الله عنه قال: قال النبي على:
- «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء» اه\_<sup>(٣)</sup>.

«إن من أمَّنى مَنْ يَشفع للْفتام(؛) ومنهم من يشفع للقبيلة،و منهم من يشفع للعُصبةومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة؛ اهـ(؛)

- (٣) وعن «أبي الدرداء» رضي الله عنه عن النبي علي قال:
  - ايُشفَّعُ الشهيدُ في سبعين من أهل بيته إحد(١).
- (٤) وعن (الحسن البصرى) رحمه الله تعالى عن النبي على قال: ويَشْفُعُ وعثمان بن عفان) يوم القيامة في مثل: ربيعة، ومضر؟ اهـ(٧)

#### والله أعلم -

<sup>(</sup>١) أي: المسلمين الذين يصلُّون إلى الكعبة.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن: انظر: الترغيب ج١/ ٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه بسند حسن: انظر: الترفيب ج٤/ ٣٩٣. (٤) الفتام: الجماعة الكثيرة، والقبيلة: أقل منها، والعصبة: أقل من القبيلة، فكل واحد يثنفع بقدر منزلته عند الله تعالى.

<sup>(</sup>a) القدام. الجماعة الحبيرة، والقينة، أهل منها، والطعبة، أهل من القبيلة؛ فحل واحد يسقع بعدر مراته عند الله فعام (a) رواه الترمذي بسند صحيح: انظر: الترغيب ج4/ ٣٩٢.

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وأبو دواد: انظر: الترغيب ج٤/ ٣٩٢.
 (٧) رواه الترمذي: انظر: الترغيب ج٤/ ٣٩٢.

#### الفصل «الكوثر»، وصفاته الثاني

الكوثر: نهر يجرى فى الجنة من غير شق؛ حافتاه قباء اللؤلؤ، وتربته مسك أزفر، وحصباؤه اللؤلؤ، وماؤه أحلَى من العسل، وأبيض من الثلج، عرضه وطوله مابين المشرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظما أبداً، وهو يصب بميزابين فى حوض النبى على أسال الله – عزوجل – أن يمن علينا ويكرمنا بالشرب منه، إنه سميع مجيب.

والكوثر من الأشياء التي اختص الله بها نبينا المحمداً عَيُّجُ يُوم القيامة.

والكوثر من المغيَّبات، ومن ينكره، أو يشك فيه فهو كافر- والعياذ بالله تعالى. وقد جاء في إثباته: «القرآن الكريم والسنة المطهرة»:

فمن القرآن سورة كاملة سُمِّيت باسم الكوثر، وهي قول الله تعالى:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ۞ فَصَلَ لِرِبَكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ۞ ﴾.

ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) عن «أنس؛ - رضى الله عنه - أنه قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ:

«أُعطيتُ الكوثر فإذا هو نهر في الجنة يجرى،ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته، فإذا هو مسكة ذفرة، وإذاحصاه اللؤلؤ، اهـ(١١).

 (٢) وعن «انس» - رضى الله عنه - قال: أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة، فرفع راسه متبسمًا فقال:

(إنه نزلت على َّانفا سورة فقر أ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾ حتى ختمها، قال: هو نهر

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، وابن المنذر، وابن مردوية: انظر: الدر المثور ج/٦٤٧.

أعطانيه ربى في الجنة عليه خير كثير ترده أمّني يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يَختلجُ العبد منهم، فأقول: يارب إنه من أمّني فيقال: إنك لا تدرى ما أحدث بعدك، اهـ<sup>(١)</sup>.

(٣) وعن (أنس؛ - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله علي :

«دخلتُ الجنة<sup>(۲۲</sup> فإذا أنا بنهر حافّتاه خيام اللؤلؤ، فضربتُ بيدى إلى ما يجرى فيه الماء، فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، اه<sup>(۱۲)</sup>.

(٤) وعن (أنس! - رضي الله عنه - قال: (دخلتُ على رسول الله ﷺ فقال:

اقد أُعطيتُ الكوثر، قلت: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المنسرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظماً ولايتوضاً منه أحد فيتشعث إبدا، لايشرب منه مَن أخفر ذمَّعي، ولا من قتل أهل بيتي، اهـ<sup>(1)</sup>.

(٥) وعن وأنس ١ - رضي الله عنه - عن النبي على قال:

ابينا أنا أسير فى الجسنة. (<sup>6)</sup> إذا أنا بنهَر حسافتاه قباب السدّرَ المجـوف، قلتُ: ما هـذا يا جبريل؟، قال: هذا الكـوثر الذى أعطـاك ربك، فإذا طينُه أو طيبه مسـك أذو »<sup>(۱)</sup> اهـ<sup>(۷)</sup>.

(٦) وعن ابن عمر ١ - رضي الله عنهما - أن رسول الله عليه قال:

«الكوثر» نَهَر فى الجنة حافّتاه من ذهب، ومجراه على الدّر والباقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج» اهـ<sup>(۱۸)</sup>.

# - والله أعلىر-

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، ومسلم وأبو داود، والنسائى، وابن أبى شبية، وابن جبير، وابن المنظر: الدر المتورج٨/٦٤٧.

 <sup>(</sup>٢) لعل ذلك كان ليلة المعراج، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان، وأحمد، والترمذى، والنسائي، وابن ماجه، وابن أبي شبية: انظر: الدر المشور: ج٨/١٤٧.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه: انظر الله المثثور: ج٨/٨٨.
 (٥) لعل ذلك كان لبلة العراج، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) أى: خالص، شديد الرائحة الحسنة.

<sup>(</sup>٧) رواء البخاري، وأبو داود، والترمذي: انظر: التاج ج٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي بسند صحيح: انظر: التاج ج٥/ ٣٨٢.

#### الفصل «الحوض المورود»، وما جاء في وصفه الثالث

الحوض : كبحيرة فى الموقف، ماؤه أبيض من اللَّبَن، وأحلى من العسل تشرب منه الامة المحمدية قبل دخول الجنة، أسأل الله – سبحانه وتعالى – أن يمنّ علىّ وعلى جميع المسلمين والمسلمات بالشرب من حوض نبينا «محمد؛ ﷺ.

ولكل نبى «حوض! تشرب منه أمته، وكل نبى يفخر بكثرة أتباعه، وبإذن الله تعالى سيكون نبينا (محمده ﷺ أكثر الانبياء أتباعاً.

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في الخوض!، وفي سعته، وعَرضه، وصفة شرابه:

(١) عن احارثة؛ - رضى الله عنه - عن النبي علي قال:

«الحوض كما بين المدينة، وصنعاء» اهـ(١).

(٢) وعن (أنس) - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن قَدْر حوضى كما بين أيلَة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، اهـ(٢).

(٣) وعن اسهل بن سعدا - رضي الله عنه - أن رسول الله علي قال:

«أنا فرطكم على الحوض، من مرَّ على شرَب، ومَن شَرِب لم يظمأ أبدا، ليردَنَّ على اقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يُحالُ بيني وبينهم، فاقول: إنهم منِّي<sup>(٣)</sup> فيقال: لاندري ما أحدثوا بعدك، فاتول: سحقًا سُحقًا لمن غير بعدي، اهد<sup>(1)</sup>.

(٤) وعن البي ذراء - رضي الله عنه - قال: قلت: يارسول الله ما آنية الحوض؟ قال:

"والذي نفس "محمد" بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المُصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظما آخر ما عليه (٥٠) يَسَخُبُ فيه ميزابان من الجنة عرضُهُ مثل طوله ما بين عمَّان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللَّبن، وأحلى من العسل؛ اهـ(٢٠).

# - والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) وراه الشيخان: انظر: التاج جه/ ٣٨٠. (٢) نفس للرجع المذكور جه/ ٣٨٠. (٣) أي: من أمني. (٤) رواه الشيخان: انظر: التاج جه/ ٢٧٩. (٥) أي: إلى الأبد. (٦) رواه مسلم، والترمذي: انظر: التاج حه/ ٣٨٠.

# ·

الباب

الرابع

أوصاف

عذاب النار

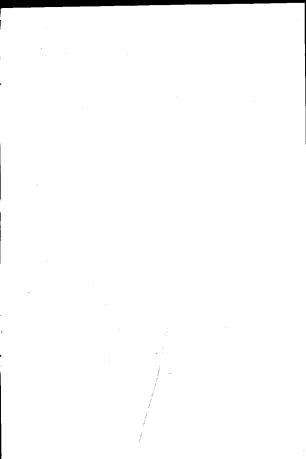

#### وتقهيده

ضمنته الجديث عن قضيتين هامَّتين: لهما صلة و ثبقة عوضوع هذا الباب:

\*\* القضية الأولي:

# الترغيب في سؤال الجنة، والاستعادة من النار

وقدور د في ذلك الأحاديث الصحيحة أقتيس ما يأتي:

(١) عن «ابن عباس» - رضى الله عنهما - أن النبي على: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلِّمهم السورة من «القرآن» قولوا:

«اللهم إنى أعوذبك من عذاب جهنم، وأعوذبك من عذاب القبر، وأعوذبك من فئنة المسيح الدجَّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ اهـ (١١).

(٢) وعن البي هريرة ٢ - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ;

«ما استجار عبد من النار سبع مرات، إلا قالت النار: يارب إن عبدك فلانا استجار منَّى فأجره، ولا سأل عبدٌ الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يارب إن عبدك فلاناسالني فأدخله الحنة؛ (٢).

(٣) وعن (أنس بن مالك) - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

«من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار ١هـ (٣).

(٤) وعن «أبي هريرة» - رضى الله عنه - قال: لما نزلت هذه الآية:

﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [المعراه: ٢١٤].

<sup>(</sup>١) رواه مالك: ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي: انظر: الترغيب ج١٨٤٧/.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى بإسناد على شوط الشيخين: انظر: الترغيب ج٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، والنساتي، وابن ماجه: انظر: الترغيب ج ٨٤٩/٤.

دُعارسول الله ﷺ قريشا فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ فقال:

«يا بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذى نفسك من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله شيئاً ١٠/١

(٥) وعن «أنس بن مالك» - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«والذي نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، قالوا: وما رأيت يارسول؟ قال: رأيت الجنة والنار (٢١) إهر ٢١).

(٦) وعن «ابن مسعودة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

«يؤتى بالناريوم القيامة لها ألف زمام (٤) مع كل زمام سبعون ألف مكك يجرونها الهد(٥)

- والله أعلم -

 <sup>(</sup>١) رواه الشيخان، والترمذى، والنسائى: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٥٢.
 (٢) ولعل ذلك كان ليلة المعراج، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وأبو يعلى: إنظر: الترغيب ج٤/ ٨٦٢.

<sup>(</sup>٤) الزمام: هو مِقُودِ الجَمِلُ مِنْ (٥) رواه مسلم، والترمذي: انظر: التوخيب ج٤/٨٦٨.

\*\* القضية الثانية :

### آخرمن يخرج من النار، ويدخل الجنة

وقد ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة ، أقتبس منها ما يأتي :

(١) عن اعبد الله بن عمر ٢ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخو لا الجنة: رجل يخرج من النار حَبواً، فيقول الله - تبارك وتعالى - له: أذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول الله - تبارك وتعالى - له: «أذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أنسخر منى، أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقدر أيت رسول الله على صحك حتى بدت نواجذه، قال: فكان يُقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، اهداً!)

(٢) وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

"إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار: رجل يخرج منها زحفا، فيُقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب فيدخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: اتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ "ك فيقول: نعم فيقال له: تمنّ، فيتمنّى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: أتسخر مي وأنت الملك؟، قال: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه اهـ "ك.

(٣) وعن (أبي در) - رضى الله عنه - عن النبي علم قال:

«إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخو لأ الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها: رجل يُؤتى به يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فُتعرض عليه صغار ذنويه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، <sup>(1)</sup> وعملت يوم كذا وكذا، كذا

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: انظر: التاج ج٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) أي: في الدنيا . (٣) رواه مسلم: انظر: الناج ج ٥/ ٤٣٥-٤٣٦ .

<sup>(</sup>٤) أي: من السيئات..

وكذا، فيقول: نَعم، لا يستطيع أن يُنكر وهو مشفق من كبار ذنويه أن تُعرض عليه،فيقال له : فإن لك مكان كلَّ سيئة حسنة، فيقول: ربَّ قد عملتُ أشياء لا أراها ههنا<sup>(۱)</sup> فلقدرأيت رسول اللهﷺ ضحك حتى بدت نواجذه اهـ<sup>(۱)</sup>.

(٤) وعن (عبد الله بن مسعود) - رضي الله عنه - أن رسول الله علي قال:

«آخر من يدخُلُ الجنة رجل، فهو يمشى مرَّة، ويكبو مَّرة، وتسفعُه النار مرة (٣) فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجَّاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فتُرفع له شجرة فيقول: أي ربِّ أدنني من هذه الشجرة فلأستظلُّ بظلها، وأشرب من مائها(ع) فيقول الله - عز وجل: «يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول، : لا ياربّ، ويعاهده ألا يسأله غيرَها، وربُه يَعذره لأنه يرى ما لاصبر له عليه (٥)، فيدنيه منها فيستظل بظلها، ويشرب من ماثها، ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي ربِّ أدنني من هذه لأشرب من مائها، وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعليٌّ إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهدُه ألا يسـأله غيرها، وربه يعذره لأنه يري ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها، فيستظلُّ بظلُّها، ويشرب من ماثها، ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لاستظلَّ بظلها، وأشربَ من ماثها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلي يارب هذه لا أسألك غيرها، وربَّه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيُدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصواتَ أهل الجنة، فيقول: أي ربِّ أدخلْنيها، فيقول،: يا ابن آدم مايصريني منك؟(١) أيرضيك أن أعطيك الدنيا، ومثلها

<sup>(</sup>١) وهي كبائر ذنوبه التي لم تُعرَضَ عليه. .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، والترمذي، انظر التاج ج٥/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) تسفعه النار: أي تلفح رجهه فتحرقه، وتسوده.

<sup>(</sup>٤) لانها شجرة ذات أفصان، وظلال، وتحتها أنهار تجرى.

<sup>(</sup>٥) وهو نعيم تلك الشجرة.

<sup>(</sup>٦) أي أي شيء يرضيك، ويقطع السؤال بيني وبيتك، يقال: صراءٌ يُصريه: إذا قطعه، ودفعه، ومنعه.

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>۱) قال ذلك استعظاما لإعطائه قدر الدنيا مركّين . (٣)رواه مسلم: انظر: الناج الجامع للأصول من أحاديث الرسولﷺ للشيخ منصور على ناصف ج٥، ٣٧٤-٤٣٨.

### الفصل أبواب جهنم، وإحاطة سرادقها بمن فيها الأول

اعلم أخى المسلم أن الجهنم ال- أعاذنا الله تعالى منها والتعذيب فيها - من المُغيبات، التي يجب الإيمان بها اومن ينكر ذلك، أو يشك فيه، فهو كافر، - و العياذ بالله تعالى .

وعلى كل مسلم، ومسلمة أن يجتهد في أن يقى نفسه، وأهله، من النار وعذاب النار، عملا يقول الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسُكُمْ وَآهَلِيكُمْ ذَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ﴾ النسرب: ١٦، ولمن تكوّن النجاة من النار إلا بالتمسك بتعاليم الإسسلام، التي جاء بها نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام.

وقد جاء في اجهنم، والتعذيب فيها؛ : القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

وهذا قبس من النصوص الواردة في ذلك: فمن القرآن الكريم:

- (١) قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهِنَّمَ جَمِيعًا ﴾ (١١عنان الله تعالى: ﴿
  - (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ﴾ [الاندال:٣٦].
- (٣) وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ لَسُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكَفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
   فيها ﴾ [الديم: ٢١٨].
  - (٤) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لَلْكَافِرِينَ نُزُلًّا ﴾ [الكهك:١٠٣].
- (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
   وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَآعَدًا لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٢٦].

- (٦) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رِبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنْ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مُا لا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مُا لا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّا لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا يَحْدَلُهُ إِنَّهُ مِنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنْ لَنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنْهُ لَلْمُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنْ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْهِا وَلا إِنَّا لَهُ عَلَىٰ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُونُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّا لِهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ لِمُونَا إِنَّهُ إِنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُونُ أَلَّهُ لَهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُونَا أَنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ إِنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا إِنَّا لَهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْكُوا إِنَّا لَهُ عَلَيْكُوا إِنَّا لِمُعْلَى إِنَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا أَنْ أَلَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعَلَّى إِنْ إِلَّا لِمُعْلَى إِنْ إِنْ لَا إِنْ إِنْ لَا لَهُ عَلَيْكُوا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُوا لِمُؤْلِقًا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ إِنْ لَكُوا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُوا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُعْلَى اللّهِ عَلَيْكُوا لِمُؤْلِقًا لَمْ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَل مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولًا لِمُؤْلِقًا لَعَلَالِهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولًا لِمُؤْلِقًا لِمِنْ إِلَّا لَمُ عَلَّا لَمُ إِلَّا لِمُؤْلِقًا لِمُولًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا
- (٧) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهٌ مِن دُونِهِ فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
   كَذَلكَ نَجْزِي الظَّالمِينَ ﴾ [الانباء ٢٩].
- (A) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُم لَهَا
   وَاردُونَ ﴿ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُم لَهَا
- (٩) وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهِّنَمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا
   يُخفَّفُ عَنهُم مَنْ عَذَابِهَا كَذَلَكَ نُجْزِي كُلِّ كَفُورٍ ﴿ إِنَّ ﴾ (فاطر:٣١).
- (١٠) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
   دَاخِرِينَ ﴾ [غانز: ٦٠].
  - (١١) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [الزخرن:٧٤].
    - (١٢) وقوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴾ [ف:٢٤].
  - (١٣) وقوله تعالى: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الرحمن:٤٣].
    - (١٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَعْسَ الْمَصِيرُ ﴾

(اللك:٦)

- (١٥) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ﴿ ٢٠٠﴾ ﴾ [الجن٢٢].
- (١٦) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْوِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدينَ فِيهَا أُولَئكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٦].

### ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

- (١) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال
- (إن لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سلَّ سيفه على أمتى ا احداد).

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبَعَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(٢) وعن (ابي رزين العُقَيْلي عن النبي ﷺ قال:

«لعَمرُ إلهك إن للنار سبعة أبواب، مامنهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين حاماء اهـ(۱) ، ومن الاقوال الوادة في ذلك ماياتي :

- (١) عن البن جريج، في قوله تعالى: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَيْوَابِ ﴾ قال: أولها جهنم، ثم
   لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، وفيها البوجهل، ثم الهاوية اهر؟
- (۲) وقال «جويبر» عن «الضحاك» سمّى الله أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم: "باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للمجوس، وباب للصابين، وباب للمنافقين، وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب، وباب لأهل التوحيد؛ وأهل التوحيد يُرجَى لهم ولا يُرجى للآخرين؛ اهـ<sup>(4)</sup>، وقال «آدم بن أبى إياس»: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاه بن السائب عن أبى ميسرة في قوله تعالى:

﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ ﴾

[الزمر: ٧٧]

قال: الجهنم سبعة أبواب بعضها أسفل من بعض اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد، والترمذي: انظر: التخويف من النار للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله بن أحمد، والطبراني، والحاكم: انظر: التخويف من النار/ ٦٦. (٣) أخرجه ابن أبي الدنيا: انظر: التخويف من النار/ ٦٢.

 <sup>(3)</sup> أخرجه الحلال: انظر: التخويف من النار/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: التخويف من النار/ ٦٢.

وبما جاء في إحاطة سرادق جهنم بالكافرين قول الله تعالى:

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف:٢٩].

قال االزجاج إبراهيم بن السرى؛ ت ٣١١هـ: السرادق: كل ما أحاط بشىء، نحو: الشقة في المضروب، والحائظ المشتمل على الشيء، اهـ(١).

وقال «ابن رجب الحنبلي» ٧٩٥هـ: لما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمُّهم، وغمُّهم، وكربهم، وعطشهم، لشدة وهج النار عليهم، قال الله تعالى:

. ﴿ ... وَإِن يَسْتَغَيِثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾<sup>(١)</sup> [اتكمف:٢٩].

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) انظر: التخويف من النار لابن رجب الحنبلي/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق المذكور/ ٦٧ .

#### الفصل أهوال أهل النار واستفائتهم الثاني

اعلم أخى المسلم، وأختى المسلمة، أن أهوال النار كثيرة، ومتعددة؛ وذلك لشدة حرِّمًا، وبُعد قعرها، وخلود أهلها فيها.

ولا ينجَّى من كل ذلك سوى الإخلاص لله تعالى، والعمل بتعاليم الإسلام وفقنى الله تعالى وإياك لما يحبه ويرضاه، وأعاذنى الله وإياك من النار، وعذاب النار، ومن كل عمل يقرب من النار إنه سميع مجيب، وقد جاء فى أهوال أهل النار، واستغاثهم الأحاديث الصحيحة أقتبس منها الحديث التالى:

عن قابي الدرداء ٩ - رضى الله عنه - أن رسول الله علي قال:

«يُلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب (' ) فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع (' )، فيستغيثون بالطعام، فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع (' )، فيستغيثون أن فيذكرون أنهم كانوا يُجيزون الغصص في الدنيا بالشراب (' ) فيستغيثون بالشراب، فيرُفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوهت وجوههم (<sup>(ه)</sup> فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم (<sup>()</sup> فيقولون: ادعوا خزنة جهند (<sup>()</sup> فيقولون: «الم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؛ قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (<sup>()</sup>).

<sup>(</sup>١) أي: يساوي تعذيبهم في الشدة.

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَنْ أَفِهَمُ فَلَمُ إِلاَ مِن صَوِيعٍ ۞ لا يُسْمِنُ وَلا يَقْنِي مِن بَعْرِعٍ ۞ [الغاشية: ٦-٧] والفديع: نوع من الشوك، لا برعاء حيوان لحيته .

<sup>(</sup>٣) أي: يغمّن به في الحلق فلا ينزل، ولايخرج، وصدق الله حيث قال: ﴿ إِنَّ لَذَيَّا أَلَكُالاً وَجُمِيناً ۞ وَفَقَاماً فَا عُسُهُ وَعَذَابًا البّا ۞ ﴾ [المرمل: ١٢-٢٣].

<sup>(</sup>٤) أي: كانوا في الدنيا يستغيثون على الغصة بشرب الماه.

 <sup>(0)</sup> أي: كلاليب الحديد، وماء الحميم.
 (1) وصدق الله حيث قال: ﴿ وَسَلُوا مَاءُ حَمِيمًا فَقَطَعَ الْعَاعَكُم ﴿ إِنَّ ﴾ [محمد : ١٦].

<sup>(</sup>٧) أي يقول بعضهم لبعض، أطلبوا من خزنة جهتم أن يدعواً ربهم أن يدعواً ربهم أن يخفف عنكم العلب، فيطلبون منهم ذلك. (٨) وصدق الله حيث قال: ﴿ وَقَالَ اللَّذِنَ فِي اللَّهِ لِعَوْلَتَ جَيْمٌ دَعُوا رَكِحُ فِيضَفَ عَنَا بِوَنَا أَنْ الْفَالِمِ ۖ قَالُوا أَنْ لِمَنْ تَالِيكُمْ وَمُلْكُمْ بِالنِّياتُ قَالُوا لِمَنْ قَالُوا فَادْمُوا وَمَا وَمَاهُ الْكَالِمِينَ إِلَّا فِي خلال ۞ ﴿ [غلو 24] . 0].

قال: فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: فيجيهم إنكم ماكنون (١٠ قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقه تنا وكنا قد ما حيالي، ربنا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.

قال: فيجيبهم: ﴿ اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون ﴾ (٢).

قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون فى الزفير، والحسرة، والويل؛ اهـ<sup>(۲)</sup>.

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١) وصدق الله حيث قال: ﴿ وَنَادُوا يَا عَالِكُ لِيقْصَ عَلَيًّا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَا كُونَا ﴾ [الزخرف: ٧٧].

<sup>(</sup>۲) رُصدَقَ الله حيث قال: ﴿ فَاقَلَى أَيْنَا مُلِينَا هَلِينَا وَكَا فَأَنَا خَالِينَ ۞ إِنَّا أَمْرِ عَامِنَا فِنَا فَالْمَرْدَ ۞ فَالَ احْسَرُوا بِهَا وَلا كَلَمُونَ ۞ إِنَّا كَانَ فَيْ أَمْرِ عَلَيْهِ فِي لُولُونَ إِنَّا قَافِمُ قَا وَارْجَعْ وا سَمْرُوا حَقْ السَرِّوَا حَقِي وَكُفُومُ مِنْهِمُ تَصْحَكُونَ ۞ إِنْ جَزِيْهِمُ لِلْوَجِ الْوَجِ مِنْ اللهِوفَ

<sup>111-1.10.00</sup> 

# أهون أهل النارعدابا

الفصل الثالث

وقد ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يأتي :

(١) عن ﴿النعمان بن بشير ١ - رضي الله عنه - أنه قال وهو يخطب:

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

﴿إِن أَهُونَ أَهُلَ النَّارِ عَلَمَا يَوْمُ القيامة لرجلٌ تُوضِعُ فِي أَخْمُصِ قَلَمَيه جمرتان يغلى منهما دماغه؛ اهـ(١٠).

(٢) وعن (النعمان بن بشير ١ - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال :

«إن أهون أهل النار عذابا من له نَعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه، كما يغلى المرجل مايري أن أحدا أشدُّمنه عذابا، وإنه لأهونهم عذاباء اهر<sup>(٢)</sup>.

(٣) وعن البن عباس؛ - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال:

«أهونُ أهل النار عذابا «أبو طالب» وهو مُنتعل بنَعُلين يَغْلى منهما دماغه» اهـ(٢٠).

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: انظر: التاج ج٩/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأحمد: انظر: التاج ج٥/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجّع المذكور: انظر: الناج ج٥ / ٤٣٢.

### الفصل أودية النار، وجبالها الرابع

اعلم أخى المسلم أن كل الأخبار الواردة عن النار، وعن أوصافها من المغيبات التي يجب الإيمان بها، ومن ينكرها، أو يشك فيها، فهو كافر، والعياذ بالله تعالى، وقد جاء في وصف الودية النار، وجبالها، الاحاديث الصحيحة أقتبس منها ما ياتي:

(١) عن (أبي سعيد الخدري؛ - رضي الله عنه - عن النبي عليه قال:

«ويلٌ :(١) وادفى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قمره " اهـ(٢٠).

وفى رواية الترمذى: «وَيَلَّ: وادٍ بين جبلين يهوى فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرهُ اهـ<sup>(۱۲)</sup>.

(۲) وعن البي سعيد الخدري؛ - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال: في قوله
 تعالى: ﴿ مَأْرُهُمُهُ صَعُودًا ﴾ (٤) قال:

دجبل فی النار یُکلَّف أن یصعده، فإذا وضع یده علیه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله علیه ذابت، فإذا رفعها عادت، یصعد سبعین خریفا، ثم یهوی کذلك؛ اهـ(۵)

<sup>(</sup>١) جاء لفظ اوَيَل؛ في عدد من السور في القرآن الكريم منها: قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> فَوَبِلْ لَلَّذِينَ بَكْبُونَ الْكَتَابَ بَايْدِيهِمْ لُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ لَيشَرُوا به فَمَنَّا قَلِيلاً ﴾ [اليقرة: ٧٩].

وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لَلْكَافِرِينَ مَنْ عَلَابِ شَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ٢].

وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قَلُوبُهُم مَن ذَكُر اللَّه ﴾ [الزمر: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْ عَفَابِ يَوْمُ أَنِيمٍ ﴾ [الزخوف: ٦٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّقِينَ ﴾ [المطفقين: ١].

وقوله تعالى: ﴿ وَبُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةً لِّمَرَّةً ﴾ [الهمزة: ١].

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: انظر: الترغيب ج١/ ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٧٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة المنثر: ١٧، وقد نزلت ملّد الآية، والآيات التي قبلها، والتي يعدها من الآية رقم: ١١ إلى الآية رقم ٣٠ في اللوليد بن المنبرة، عليه فعنة الله.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والحاكم وقال: صحيح الإسناد: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٧٦.

(٣) وعن (عليَّه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«تعوَّذُوا من جُبُّ الْحُزْنَ، أو وادى الحزنَ، قيلَ: يا رسول الله وما جبّ الحُزْنَ، أو وادى الحَزْنَ؟ قال \*وادِ فى جهنم تتعوذُ منه جهنم كل يوم سبعين مرَّّ، أحدَّ الله للقراء المراقينَ احدًا').

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١) رواه البيهقى بإسناد حسن: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٧٨.

#### الفصل بعد قعرجهنم الخامس

وقد ورد في حقيقة ذلك الأحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يأتي:

(١) عن البي موسى الأشعري؛ - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«لو أن حجراً قُذِفَ به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها الهـ(١).

(٢) عن «أبي هريرة» - رضى الله عنه - قال: كنا عند النبي ﷺ فسمعنا و جَبُةً (١٠)،
 فقال النبي ﷺ:

«أتدرون ما هذا» ؟قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا حَبَحُرُ أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها» اهـ<sup>(١٢)</sup>.

(٣) وعن «أبى سعيد الحدرى» - رضى الله عنه - قال: سمع رسول الله ﷺ صوتا هاله، (٤) فاتاه (جبريل» - عليه السلام -، فقال رسول الله ﷺ:

هما هذا الصوتُ يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هوَتُ (٥) من شفير جهنم (١٦) من سبعين عاماً، فهذا حين بلغت قعرها، فأحب الله أن يسمعك صوتها، فما رثى رسول الله ﷺ ضاحكا ملء فيه حتى قبضه الله – عزوجل ا هد (٧).

# والله أعلم -

<sup>(</sup>١)رواه البزار وأبويعلى، وابن حيان: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) الوجبة: صوت الحائط، ونبحوه إذا سقط.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٨٣-٨٨٢.

<sup>(</sup>٤) أي: أفرعه.

<sup>(</sup>٥) أي: سقطت.

<sup>(</sup>٦) أي: من أعلاها.

### الفصل بكاء أهل الثار، وزهيرهم، وشهيقهم السادس

وقد ورد في حقيقة ذلك «القرآن الكريم، والسنة المطهرة».

فمن القرآن الكريم:

(١) قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ شَقُوا فَغِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا وَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَمَا لَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَمَا لَهُ لَمَّا لَهُ اللَّهُ لَمَّا لَهُ لَهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَا لَمَّا لَا لَهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَا لَهُ لَمَّا لَا لَمَّا لَهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَاللَّهُ لَمَّا لَا لَّهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَمُ لَمَّ لَمَّا لَهُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّ لَمُ لَمَّ لَمُ لَمَّا لَذِينَ لَا لَّهُ لَمَّا لَا لَمُ لَمَّ لَمَّا لَمُ لَمَّ لَمَّا لَمُ لَّمِنْ لَمُ لَمَّا لَمُ لَّمِنْ لَمُنْ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَكُونَ لَهُ لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا لَمُ لَّمِنْ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّ لَمْ لَمُعْلَمُ لَمَّ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمَّا لَّهُ لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمْ لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمْ لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمَّا لَمُعْلَمُوا لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُوا لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلِمُ لَمُعْلِمُ لَمُعْلَمُ لَمْ لَمُعْلَمُ لَمُعْلًا لَمْ لَمُعْلِمُ لَمُعْلَمُ لَمِنْ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُعْلًا لِمُعْلَمُ لَمُعْلَمُ لَمُوالِمُولِمُ لَمِنْ لَمُعْلِمُ لَمُعْلِمُ لَمُواللَّهُ لَمُعْلِمُ لَمْ لَمُعْلِمُ لَمْ لَمِ

(٢) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿ لَكُن مَوْلاء آلِهَةً مَا وَرَدُومًا وَكُلِّ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ لَهَا لَهُمْ فِيهَا
رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمُعُونَ ﴿ ﴾ الابيد ١٨٠٠٠٠٠.

ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) عن (أنس بن مالك) - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله على :

«يرسلُ البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدَّم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود (٢٠) لو أرسلت فيها السفن لجرت، اهـ(٢٠).

(٢) وعن «عبد الله بن عمرو بن العاص» - رضي الله عنهما - قال :

اإن أهل النار يَدْعون مالكاً<sup>(1)</sup>، فلا يُجيبهم أربعين عاما، ثم يقول: إنكم ماكنون<sup>(0)</sup>، ثم يدعون ربهم، فيقولون: ﴿ وَبُنَا أَخُوجُنَا مَنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالْمُونَ ﴾،

<sup>(</sup>١) الزفير: هو آخر صوت الحمار، والشهيق: أوَّله.

<sup>(</sup>٢) الأخدود: شق في الأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه: انظر: الترغيب ج١٨/٤. (٤) رهو رئيس خونة النار، يقول أهل النار له كما قال الله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَانْدَرُا بَا مَالِكَ لِلْفِسِ عَلْيَا رَكُكُ قَالَ إِلْكُمْ

<sup>(</sup>٤) ومو رئيس خزنة الناو، بقول العلم الثانر له كما قال الله تعالى حكاية عنهم: ﴿ ورفعوا يا مالله لبقعرِ عليها رنك قال إنكم ماكبود ﷺ فيستاكم بالشمل وكمل آكم تركم فيشخ تايمود ﴿ لَهِ النار على السائم الله الله على الله الله على الله ال (م) أي: مقميون في النابر إنتامة عاشة لا تخرجون ولا لهرتون.

فلا يجيبهم مثل الدنيا(١)، ثم يقول: ﴿ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ ﴾.

ثم يياس القومُ فما هو إلا الزَّفير والشهيق، تُشبهُ أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير، اهـ<sup>(٢)</sup>.

- والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) أي: قدر عمر الدنيا.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني موقوقا، ورواته محتج بهم هي الصحيح، ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح على شرط الشيخين:
 انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩١٧.

### الفصل تضاوت أهل النارطي العذاب السابع

وقد ورد في بيان ذلك السنة المطهرة ، وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك :

(١) عن ﴿ أَبِي هِرِيرةَ ﴾ - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«إن جهنم لما سيق أهلها إليها (١) تلقتهم فَلفَحتهم لفحة (٢) فلم تدع لحماً على عظم إلا ألقتهُ على العرَّقُوبِ (٣) ١ ١هـ(٤).

(٢) وعن (أنس) - رضي الله عنه - عن النبي عِيْقِ قال:

"يُؤتَى بأنعَم أهل الدنيا من أهل النار، فيُصبَغُ في النار صبْغَة، (٥) ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مرَّ بك نعيم قطُّ؟ فيقول: لا والله يارب، ويُؤتَّى بأشد الناس بُؤسًا (٦) في الدنيا من أهل الجنة فُيصبغُ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيتَ بؤسا قط؟ هل مرَّ بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يارب مامر بي بؤس قط، ولارأبت شدة قط) اهـ(٧).

(٣) وعن ﴿سمرة بن جندب١- رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال

«منهم من تأخذه النار إلى كعبه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حُجُزَته (^)، ومنهم من تأخذه النار إلى عُنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى تَرقُولَه (٩) اهـ(١٠).

<sup>(</sup>١) أي: ساقتهم الملاتكة، كما قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي جَهَيْمَ زَمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَسَعَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَوْنَتُهَا الَمْ بَاتَكُمْ رَسُلُ مَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبُّكُمْ وَيُعَذِّرُونَكُمْ لَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَنْ وَلَكَنْ حَقَّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَل قِيلَ الْأَخْلُوا أَبُواْبُ جَهِنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا فَيْشَنَّ مَنُوى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴾ [ الزمر: ٧١ - ٧٢].

<sup>(</sup>٢) لَفْحُ النَّارِ: هو ماترسله من حرَّها. (٣) وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم، والساق. (٤) رواء الطبراني في الأوسط، والبيهقي: انظر: الترغيب ج٤/٩١٣.

<sup>(</sup>٥) يعنى: يُغمس فيها غمسة ثم يُخرج. (٦) أي: شقاء، وحرمانا. (٨) الحجزة: موضع عقد الإزار.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩١٥. (٩) الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعتق.

<sup>(</sup>١٠)رواه مسلم: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩١٣-٩١٢.

(٤) وعن «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه - أنه قرأ هذه الآية:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَاراً كُلُمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكيماً ﴾ [الساء٥٠].

قال: ياكعب أخبرنى عن تفسيرها فإن صدقتَ صدَّقتك، وإن كذبتَ رددتُ عليك، فقال: إن جلد ابن آدم يُحرق ويجدّد في ساعة، أو في يوم، مقدار ستة آلاف مرة، قال: صدقتَ اهد<sup>(1)</sup>.

(٥) وعن «ابن عباس» - رضى الله عنهما - في قوله تعالى:

َ ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ (1) [الرحمن:٤١]، قال: يُجمع بين رأسه، ورجليه، ثم يُقصَفَ<sup>٢٧</sup> كما يُقصَفُ الحِطب؛ اهـ<sup>٤١</sup>.

(٦) وعن «سُويد بن عَنَلَه» – رضى الله عنه – قال: اإذا اراد الله أن يُسى الهل النار جعل للرجل منهم صُندوقاً على قدره من نار، ولا يَنبضُ منه عرق إلا فيه مسمار من النار، ثم تضرمُ فيه النار، ثم يُقفلُ بقفل من النار، يُجعل ذلك الصندوق في صندوق من النار، ثم يُضرم بينهما نار، ثم يقفل، ثم يُلقي أو يُطرح في النار، فللك قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَلِك يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عَبَادَةً فَي عَادَ اللهُ يَعَلَى عَبَادَةً فَي عَادَ اللهُ بِهِ عَبَادَةً فَي النَّارِ وَاللهُ بِهِ النَّارِ عَلَى النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَلِك يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عَبَادَةً فَاتَقُونَ ﴾ [الزير: 1].

وذلك قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمُعُونَ ﴾ [الانباء:١٠٠].

قال: فما يرى أن في النار أحدا غيره اهـ (٥).

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩١٤.

<sup>(</sup>۲) النواصي: جمع ناصية: وهي شعر مقدم الرأس.

<sup>(</sup>۳)**أ**ی: یکسر

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى موقوفا على «ابن عباس»: انظر: الترغيب ج١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي موقوفا على •سويد؛ بإسناد حسن: انظر: الْتَرغيب والترهيب ج٤/ ٩١٦-٩١٩

## حيات النار، وعقاربها

الفصل الثامن

وقد جاء في بيان ذلك الأحاديث الصحيحة، أقتبس منها الحديثين الآتيين:

(١) عن اعبد الله بن الحارث بن جَزِّ الزُّبيديُّ - رضي الله عنه - قال:

قال رسول اللهﷺ:

"إن فى النار حيَّات كأمثال أعناق البُّخت (١) تلسع إحداهنَّ اللسعة، فيجد حرَّها سبعين خريفا، وإن فى النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسَّعُ إحداهنَّ اللسعة – فيجد حموتها (٢) (ربعين سنة ) هـ (٢).

(٢) وعن (ابن مسعود؛ - رضى الله عنه - في قوله تعالى: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَلَمَابُا فُولَقَ الْعَلَابِ ﴾ (٤) قال: (ويِدُوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال؛ اهـ(٩).

- والله أعلم -

<sup>(</sup>١) هي: نوع من الإبل الضخام.

<sup>(</sup>٢) يعنى: أثَّر سمُّهاً. أ

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والحاكم، وقال صحيح الإسناد: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٩٠. (٤) ونص الآية: ﴿ الذِينَ كَفُرُوا وَسَلُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وِذَاتُهُمْ عَلَمًا فُوقَ الفَلَابِ بِمَا كَانُوا لِهُمْسِدُونَ ﴾ [التحل: ٨٨].

 <sup>(</sup>٥) رواه آبو يعلى، وألحاكم موقوفا على أبن مسمود، وقال الحاكم: صَميع على شَرط الشيخين: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٨٩٢

### الفصل خلود أهل النار فيها، وذبح الموت التاسع

وقد جاء في بيان ذلك «القرآن الكريم» والسنة المطهرة أقتبس منهما ما يأتي :

فمن القرآن الكريم:

- (١) توله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُونَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودُهُ يُدْخَلِهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [الساء:١٤].
- (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنْمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَآعَدُ لَهُ عَلَىهًا عَظِيمًا ﴾ [انساء:٩٦].
- (٣) وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَّتُمَ
   خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْحَزْيُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:٣].
- (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
   فيهَا خَالدُونَ ﴾ [البرة:٣١].
- (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتُدهْ مِنكُمْ عَن دِينهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرْ فَأَلُولُكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو
- (٦) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم مَنَ اللَّهِ شَيئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [ال صران١٠٦].

ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

(١) عن <sup>ال</sup>بى سعيد الخدرى، - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:
 أيُوتني بالموت كهيئة كَبْش أَملَحَ<sup>(١)</sup> فينادى به مناد: يا أهل الجنة فيشرتبون<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) الأملح: الذي فيه بياض، وسواد.

<sup>(</sup>٢) أى: كمدون أعناقهم لينظروا.

وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نُعم، هذا الموت وكلهم قد رآه<sup>(۱)</sup> ثم ينادى مناد: يا أهل النار فيشر ثبون،وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، فُيذَبِع بين الجنة والنان ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: ﴿ وَٱلْلَوْهُمْ يُومُ الْمُحَمِّرَةِ } فَضِي الأُمْرُ<sup>(۱)</sup> وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ﴾ [مرم: ٣١وأشار بيده إلى الدنيا» اهـ<sup>(۲)</sup>.

(٢) وعن قابي هريرة ٤ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

"يُوْتِي بالموت يوم القبامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يُخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يُخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت، قال: فَيُومر بُه فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما يجدون لاموت فيها أبدا؛ اهد<sup>(4)</sup>.

(٣) وعن قانس؛ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

«يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيًك ربنا، قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ربنا هذا الموت، ثم ينادى مناد: يا أهل النار، فيقولون لبيك ربنا، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ربنا، هذا الموت، فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء (٥٠) اله (١٠) ال

## – والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) أي: في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أي: فصل بين أهل الجنة، وأهل النار.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان، والنسائي، والترمذي: انظر: الترغيب ج٤/ ١٠٤١.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة بإسناد جيد: انظر: الترفيب ج٤/ ١٠٤٢.
 (٥) أي: أهل الجنة. (٦) أي: أهل النار.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو يعلى، والطبراني، والبزار، وأسانيدهم صحاح: انظر: الترغيب والترهيب ج٤٣/٤ - ١٠٤٤.

#### الفصل شدّة حرالنار العاشر

وقد ورد في بيان ذلك الاحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يأتي:

(١) عن ١١ إبى هريرة ١ - رضى الله عنه - عن النبي علي قال:

"لما خلق الله الجنة، والنار، أرسل "جبريل» إلى الجنة، فقال: انظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليه فقال: وحرتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها (١) فأمربها فحفّت بالمكاره، (٢) فقال: لرجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها فإذا هي قد حُفَّت بالمكاره، فرجع إليها فازاد. وعرتك لقد حُفَّت بالمكاره، فرجع إليها فارد.

وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها، وإلى ما أعددت الأهلها فيها، قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال: وعزتك الإيسمع بها آحد فيدخلها (٢٠) فأمر بها فحُثُّ بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن الإينجو منها أحد إلا دخلها الهد (٤).

(٢) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«ناركم هذه ما يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءامن نار جهنم، قالوا: والله إن كانت لكافية ، قال: إنها فُضَّلت عليها ° بتسعة وستين جزءا، كلّهن مثل حرَّمًا « اهـ (° ).

(٣) وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال :
 «إن هذه النار جزء من ماثة جزء من جهنم» اهـ(٧).

# - والله أعلىر -

<sup>(</sup>١) يعنى: إلا اجتهد في عمل ما يرضى الله تعالِي ليدَّخلها. ﴿ ٢) أَي: أُحيطت بالمشاق، والمتاعب.

<sup>(</sup>٣) يعتى: يجتهد في البحد عن كل عمل يغضب الله تعالى . (٤) رواه أبو داود، والنسائي والترمذي: وقال حسن صحيح: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٨٧٦-٨٧٨.

<sup>(</sup>٥) أي: زيلت عليها. (١) رواه المسيخان، ومالك، والترملي، وانظر: الترغيب ج٤/٨٦٨-٨٦٩. (٧) رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح: انظر: الترغيب ج٤/٨٦٨-٨٧٨.

# الفصل شراب أهل النار وطعامهم الحادىعشر

اعلم أخى المسلم أنه قد ورد في وصف شراب أهل النار، وطعامهم: "القرآن الكريم، والسنة المطهرة، أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظني وإياك من النار، وعذاب النار، وشراب أهل النار، وطعام أهل النار، ومن كل عمل يقرب من النار، إنه سميع مجيب الدعاء آمين.

واعلم أخى المسلم أنه لن ينجو من النار، وعذابها، إلا من آمن بالله تعالى وحده، وأنه لا شريك له، وأن نبينا (محمدا) ﷺ نبيه ورسوله، وتمسك بالتعاليم التي جاء بها الهادي البشير ﷺ.

وهنيتا لمن يصدق عليه قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوقُونَ أُجُورُكُمْ يُومَ الْقيامَة فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدَ فَازَ فِي 10 مَدِن: ١٨٥].

وهذا قبس من النصوص الواردة في شراب أهل النار، وطعامهم:

- فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (١) ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَّنْ حَميم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾
- [بون.؛] (٢) وقوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مَن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقَ رِمُوسِهِمْ الْحَمِيمُ ﴿ آَبِكَ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ
- (٣) وتوله تدالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومَ ۞ طَعَامُ الأَتِيمِ ۞ كَالْمَهْلِ
   يَتْلِي فِي النَّطُونِ ۞ كَعْلَي الْحَمِيمِ ۞ خُلُّدُهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ
   شَمْ صَنُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞ ﴾ [الدخان:٣٥-١٤].

وَالْجُلُودُ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ١٩-٢٠].

- (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ
   وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلْمِ مِنْ يَحْمُومُ ﴿ لَكُ لَا رُدِولًا كُوبِمِ ﴿ لَكُونَا ﴾ والدالمة: ١٥-١٤).
- (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ ﴿ فَتُولًا مَنْ
   حَميم ﴿ وَصَلْمَةُ جَحيم ﴿ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ ﴿ فَتُولًا مَنْ
   حَميم ﴿ وَصَلْمَةُ جَحيم ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الواقع: ١٩-١٥].
- (٦) وقوله تعالى: ﴿ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَهُ الْمُعَادِ ١٥].
- (٧) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَم كَانَتْ مُرْصَادًا ۞ للشَّاغِينَ مَآيًا ۞ لاينينَ للشَّاغِينَ مَآيًا ۞ لاينينَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَايًا ۞ إِلاَّ حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ۞ جَزَاءً وَفِاقًا ۞ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَاءً وَفَاقًا ۞ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَاءً وَفَاقًا ۞ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَابُوا بِآيَاتِنَا كَذَابُوا بِآيَاتِنَا كَذَابُول إِلَيْنَا كَانَا هَيْ إِلَيْنَا مِنَاءًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لِلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لِللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لَكُنّا وَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لَكُنْ وَلَيْنَا لَكُنْ وَلَيْنَا لَكُنْ وَلَا شَرَايًا مِنْ اللّهُ وَلَيْنَا لَكُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَرْجُونَ حَسِيلًا وَهِي اللّهُ وَلَيْنَا لَكُنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْرَبُونَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَعَلَيْهِ إِلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَكُوالِكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ
- (٨) وقوله تعالى: ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشُرَّ مَآبِ ﴿ جَهَنَّمُ يَصِلُونَهَا فَبَسْنَ أَلْمَهَادُ ﴿ حَجَهَمْ عَلَمُونُهَا فَبَسْنَ أَلْمَهَادُ ﴿ حَجَهَمَ عَلَمُ لَلَّهَا لَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَادُ فَقَالَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع
- (٩) وقوله تعالى: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جِئَارِ عَنيد ﴿ هَنَ مَن وَرَاتِه جَهَتُمُ وَيُسْقَىٰ مِن
  مَاءِ صَدِيد ﴿ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيقُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانُ وَمَا هُوَ
  بِمَنِت وَمِن وَرَاتِه عَذَابٌ عَلَيظٌ ﴿ آَكُ ﴾ [براهم: ١٥-١٧].
- (١٠) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَمِيُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِثُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ يَسَ [الكهف:٢٩]
- (١١) وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن صَرِيعِ ۞ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعِ ۞ ﴾ [العانية:٧-٧].

 (١٢) وقوله تعالى: ﴿ فُمُ إِنَّكُمْ أَنِّهُما الطّنَالُونَ الْمُكَذَيُّرُونَ ﴿ لَآخِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقْومِ ﴿ فَعَالِمُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
 فَشَارِبُونَ شُرْبُ الْهِيمِ ﴿ فَهَا مُذَالُهُمْ يَوْمَ الدِّبِينِ ﴿ فَهَا الرَّبِينَ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

ومما جاء في وصف شراب أهل النار، وطعامهم الأحاديث الآتية:

(١) عن قابي هريرة > رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

ان الحميم ليُصَبَّ على رءوسهم فينفُدُ حتى يخلُص إلى جوفه، فيسلُّت ما في جوفه، فيسلُّت ما في جوفه حتى يَمرُقُ من قدميه وهو الصَّهر، ثم يعاد كما كان؛ اهـ (١).

'(٢) وعن «ابن عباس» - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ آ

[آل عمران:۱۰۲]

ثم قال: «لو أن قطرة من الزقَّرم قَطَرَت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف عن يكون طعامه اهم<sup>(٧)</sup>.

(٣) وعن البي أمامة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال في قوله تعالى:
 ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدِ ﴿ إِنْ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيعُهُ ﴾ [يرامم:١٦-١٧].

قال: "يُقُرَّبُ إلى فيه فيكرهُ، فإذا أُدَّنَى مَنه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاء مـتى تخرج من دُبُره، ويقول الله تعالى:

﴿ .. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ فَهَا ﴾ [معد: ١٥]. ويقول: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيفُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوةِ بِشَنَ الشَّرَابُ ﴾

[الكهف:٢٩] أا أهـ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: إنظر: التأج الجامع للأصول جه: 274.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق المذكور ج° : ۲۹ گم . (۳) رواه الترمذی : انظر : التاج الجامع للأصول ج° : ۲۹ £ .

(٤)وعن «أبي سعيد الخدري» - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«كالْمُهل» كعكر الزيْت، فإذا قُرَّبُ إليه سقطت فروة وجهه، ولو أن دلوًا من غسَّاق.بُهراقُ في الدنيا لانتن أهل الدنيا؛ اهـ (١٠).

(٥) وعن (أبي موسى الأشعري) - رضي الله عنه - أن النبي عليه قال:

"ثلاثة لايدخلون الجنة: مُدُمن الحَمر، وقاطع الرحم، ومصدَّق بالسحر، ومن مات مُدمن الحَمر سقاه الله – جل وعلا– من نهر الغوطة، قيل: وَما نهر الغوطة؟! قال: نهر يجرى من فروج المومسات<sup>(1)</sup> يؤذى أهل النار ريحُ فروجهم» اهـ<sup>(1)</sup>.

(٦) وعن اأسماء بنت يزيدا - رضي الله عنها - سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

"من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرا، فإن عاد كان عاد كان عاد كان عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟! قال: "صديد أهل النار " اهداً".

(٧) وعن «ابن عباس» - رضى الله عنهما - في قوله تعالى:

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴾ [المزمل: ١٣].

قال: «شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج؛ اهـ(٥).

## – والله أعلم –

<sup>(</sup>١) رواه الترمذى: انظر: التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ﷺ ج 4/ ٤٣٠. (٢) المومسات: الزانيات.

<sup>(</sup>٣) ووأه أحمد، وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح الإسناد: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٩٦. (٤) وواه أحمد بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٠) رواه الحمد بإسناد حسن، وابن خبار في صحيحه: انظر: الترغيب ج٢/ ٨٩٧. (٥) رواه الحاكم موقوفا، وقال : صحيح الإسناد: انظر: الترغيب ج٢/ ٩٠٢.

#### الفصل صفات أهل الثار الثاني عشر

اعلم اخى المسلم أن الله - سبحانه وتعالى - على كل شىء قدير، وأن أحوال الدار الآخرة، وما فيها من نعيم مقيم، وعذاب أليم، يختلف كلَّ الاختلاف عن أحوال الدنيا، لذلك يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به ( القرآن الكريم؛ ، أو النبي ﷺ ، دون ريب أو شك، وهذا هو الإيمان بالغيب الذي وصف الله به عباده المتقين في قوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبِّبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [النوب: ٣-١]

وقد جماء في وصف أهـل النار الاحـاديث الصحيحة عن الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ؛ لذا يجب عليناً أن نؤمن ونصدق بكل ما جاء في ذلك، وهذا قبس من الاحاديث الواردة في صفة أهل النار:

(١) عن البي هريرة؛ - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْقُ قال:

«ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» اهـ(١).

(٢) وعن (أبي هريرة) - رضى الله عنه - عن النبي علي قال:

«ضِرسُ الكافر، أو نابُ الكافر مثل أحد، وغلَظ جلده مسيرة ثلاث» اهـ(٢٠).

(٣) وعن (أبي سعيد) - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْهُ قال:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المومون: ١٠٤].

قال: «تشويه النار؛ فتقلَّص<sup>(۳)</sup>شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخى شفتهالسُّفلى حتى تضربسرَّته؛ اه<sup>(18)</sup>.

# والله أعلى -

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: انظر: التاج الجامع للأصول جه/ ٤٣٨. (٢) رواه مسلم: انظر؟ التاج الجامع للأصول جه (٤٢٨. (٢) أصلها: تتقلّص، و محلفت إحدى التامين تحقيقا (٤) رواه الترمذي بسند صحيح: انظر: التاج ج (٤٣٨-٤٣٥.

# ظلمة النار، وسوادها

# القصل الثالثعشر.

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث الصحيحة أقتبس منها الحديثين الآتيين:

(١) عن البي هويرة ١ - رضى الله عنه - عن النبي علي قال:

«أُوقدَ على النار الفَ سنة حتى احْمرَّت، ثم أوقد عليها الف سنة حتى ابيضّت، ثم أوقد عليها الف سنة حتى اسودّت، فهى سوداء كالليل المظلم؛ اهـ<sup>(١)</sup>.

 (۲) وعن أأنس بن مالك، - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ: أنه ذكر: ناركم هذه، فقال:

إنها لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال:
 نُضْحَت (٢) مرتين بالماء لتضيء لكم، ونار جهنم سوداء مظلمة ١ اهـ(٢).

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي: انظر: الترفيب ج٤/ ٨٧٣.

<sup>(</sup>٢) يعنى: رشَّت بالماء حتى ابتلت

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، وصححه الحاكم: انظر: الترغيب ج٤/ ٨٧٤.

### الفصل التوبة لعلها تكون سببا في النجاة من النار، وأهوالها الرابع عشر

اعلم أخى المسلم أننى جعلت الحديث عن «التربة» مسك الختام لفصول هذا الباب، رجاء أن يبادر كل مسلم ومسلمة بالتوبة إلى الله تعالى، فالتوبة تجب ماقبلها، وصدق الله حيث قال:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ اهْتَدَين ﴾ [١٠:٨٦].

التوبة : هي الندم على ما فات، والعزم على الترك فيما هو آت، والتوبة الصادقة المقبولة هي التي تتحقق فيها الشروط الآتية :

- (١) أن يقلع الإنسان عن فعل المعصية،
- (٢) أن يندم الإنسان على فعل المعصية.
- (٣) أن يعزم التاثب على ألا يعود إلى المعصية أبدا.

وهذه الشروط الثلاثة فيما إذا كانت المعصية بين العبد، وبين الله تعالى مثل: التقصير في بعض ما أوجبه الله تعالى على الإنسان.

وأما إذا كانت المعصية تتعلق بآدميّ، فشروطها أربعة: الشروط الثلاثة المتقدمة. ويزاد شرط رابع وهو: أن يبرأ التائب من حق صاحبها، بمعنى إن كانت مالا، أو نحوه رده إليه وإن كانت حدقذف، أو نحوه مكّنه منه، أو طلب عفوه.

والتوبة المقبولة المستوفية للشروط هي التوبة النصوح وهي المرادة بقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهُ تَوْبَةٌ نُصُوحًا ﴾ [التعريم: ٨] .

وبقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَملُ صَالِحًا فَإِنَّهُ يُتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾

[الفرقان: 21]

واعلم أخى المسلم أن التاثين توبة صادقة سيكرمهم الله تعالى، ويبدل سيئاتهم حسنات، والدليل على ذلك قول الله تعالى:

﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبدَلِّ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رُحيمًا ﴾ [النرنان: ٧٠].

والتاثبون وعدهم الله تعالى بدخول الجنة ، يؤيد ذلك قول الله تعالى :

﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَأُولَيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [لريم: ٦٠]

والتائبون يستغفر لهم حملة عرش الرحمن عز وجل، ويطلبون من الله تعالى أن يدخلهم الجنة، ومَن صلح من آبائهم، وأزواجهم، وذرياتهم، كما يســـالون الله تعالى \_أى حملة العرش– أن يحفظ التائبين من الوقوع فى السيئات، والدليل على ذلك:

### قول الله تعالى :

﴿ الذينَ يَعْمُلُونَ الْعُرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبَعُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعَ وَيَسْتَغْوُرُونَ لَلْذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلَمْا فَاغْفِرَ لَلْذَينَ تَابُوا وَاتَبُعُوا سَيلَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْمُحْيِمِ ﴿ كَنَ وَأَدْخَلُهُمْ جَنَاتَ عَدْنَ النِّي وَعَلَيْهُمْ وَمَن طَعَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَوْرَاجِهِم وَذُورِيَاتِهِمْ إِلْكَ أَنَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ أَنَّهِ وَقَهِمُ السَّيَّاتِ وَمَن ثَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَنْهُ فَقَدْ رَحِمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَلْمُ ۞ ( هَار: ١-٩).

وفي الحتام أرجو من كل مسلم ومسلمة أن يبادر بالتوبة الصادقة قبل فوات الأوان، عملا بقول الله تعالى:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ [النرر:٣١].

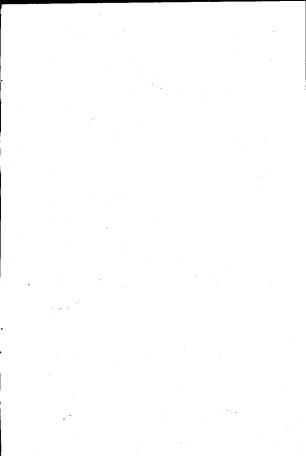

الباب وصف الخامس نعيمر الجنة

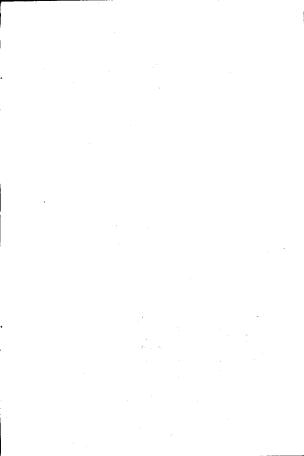

# الفصل بعض الأيات القرآئية التي تفيد أن الأول المؤمنين سيدخلهم الله تعالى الجنة بفضله، ورحمته

- (١) قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰتِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهِ : ٨٧].
- ُ (٢) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَةً مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعَدُّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ مَانَ :١٣٣].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ [العداد: ١٨٥]
- (٤) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَلْتَنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَنكَ يَدْخُلُونَ الْجَمَّةُ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾ [الساء:٢٠١٤].
- (٥) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبُتُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [هود:٣٣].
- (٦) وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّةِ خَالدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
   السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظاءً غُيرَ مُجُّدُوذَ ﴾ [مود.٩٠٨].
- (٧) وقال تعالى: ﴿ مُثَلُ الْجَنَّة الَّتِي وَعُدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
   أَكُلُهَا دَاثُمٌ وَظُلُها تَلْكَ عُقِي الْذِينَ التَّقُوا وَعُقِيّ الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ [الرعد:١٥].
- (٨) وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَن كَانَ تَقَيًّا ﴾ [مريم: ١٣]
  - (٩) وقال تعالى: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذْ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾

[الفرقان: 24]

(١٠) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَنزُّلُ عَلَيْهِمُ الْعَلائكَةُ الْأَتَخَافُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وَٱبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الْتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [نملت:٣٠]. (١١) وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ادْخُلُوا الْحِثَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبُرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافَ مِنَ ذَهَب وَآكُواب وفيها مَا تَشْتَهِيه الأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَتَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيها فَاكِهَةً كَثِيرةً مِنْها ثَاكُلُونَ ۞ ﴾

[الزخرف: ۱۸-۷۳]

(١٢) وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةُ هَى الْمَأْوَىٰ ۞ ﴾ [النازمات: ١٠٤].

(١٣) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ وَرِضُواَنٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ آلِنَهِ عَلَيْهِ لَهِ لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أخى المسلم: يستفاد من الآيات القرآنية التى ذكرتها أن االجنة؛ حقيقة واقعة، وأنها آتية لاريب فيها، والجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ونعيم دائم أبديّ سرمديّ لا نهاية له.

وقد أعدَّ الله الجنة لعباده المؤمنين الذين عملوا الصالحات، فيا أخى المسلم، عليك بطاعة الله تعالى؛ لتفوز بهذا النعيم المقيم.

– والله أعلم –

#### الفصل أول من يدخل الجنة الثاني

وقد ورد في ذلك بعض الأجاديث الصحيحة ، أقتبس منها الحديثين التاليين :

(١) عن (انس بن مالك) - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

«أنا أكثر الأنبياء تبعايوم القيامة، وأنا أول من يقرع بأب الجنة ع اهـ(١).

(٢) وعن (أنس؛ - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«أتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: مَن أنت؟ فأقول: «محمد» فيقول: بك أمرت، لاأفتح لأحد قبلك» اهر؟

المعنى: يفهم من الحديثين المتقدمين أن نبينا محمدا ﷺ هو أول من يقرع باب المجنة، وهو أول من يقرع باب المجنة، وهو أول من يدخل المجنة، ونبينا محمدﷺ هو سيد ولد آدم وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مُشْفع، وهو صاحب الكوثر وهو صاحب الحوض المورود.

وصدق الله حيث قال: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا يَعْضَهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ يَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ [اللَّهُ وَرَفَعَ يَعْضَهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمَ

– والله أعلىر –

<sup>(</sup>١) انظر: وصف الجنة والنار لوحيد عبد السلام باليُّ/ ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق. .

#### الفصل أقل أهل الجنة نعيماً بفضل الله سبحانه وتعالى الثالث

اعلم أخى المسلم أن الجنة وما فيها من النعيم من المغيبات التي يجب الإيمان بها؛ لأن ذلك ثبت بالقرآن الكريم ، وصنة الهادى البشير ﷺ، ومن ينكر ذلك ، أو يشك فيه، فهو كافر والعياذ بالله تعالى، والجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعلنا من الذين تجوى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في القل أهل الجنة نعيما»:

(١) عن (ابن عمر) - رضى الله عنهما - عن النبي عَلَيْ قال:

اإن أدنى أهل الجنة منزلة لَمَن ينظر إلى جنّانه، وأزواجه، ونعيمه، وخَلَمه، وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظَر إلى وجهه غُدُوة وعشية، ثم قرأ رسول الله ﷺ:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَعُدُ نَاصِرَةً ﴿ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [النبام: ٢٧-٢٣] اهـ(١).

(٢) وعن «الشعبيّ» قال: سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يقول:

إن رسول الله ﷺ قال:

سال موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال :هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟(٢)، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثلٌ مُلك مَلك من ملوك الدنبا؛ فيقول: رضيتُ ربَّ، فيقول: لك ذلك، ومثلُه ومثلُه، ومثله، ومثله نقال في الحامسة : رضيتُ رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك،

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذى: انظر: التاج الجامع لأصول الحديث ج٥/ ٤٣٩.
 (۲) أى: أخذوا ما أخذوا من كرامة ربهم.

ولذَّت عينُك فيقول: رضيتُ ربّ، قال: ربّ قاعلاهم منزلة؟ (١) قال: أولئك الذين أردتُ، غرستُ كرامتهم يبدى وخنَّمَتُ عَلَيها، فلم تر عَيْنٌ، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلببشر، قال: ومصداقه في كتاب الله - عز وجل:

﴿ فَلا تَمْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ۞ ﴾ السعنة ١٧] اهـ(١٠)

- والله أعلىر -

 <sup>(</sup>١) القائل هو: نبى الله موسى، والمجيب هو الله تعالى.
 (٢) رواه مسلم، والترمذي: انظر: التاج ج٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩.

#### الفصل أتهار الجنة الرابع

اعلم أخى المسلم أن من النعيم المتيم الذي أعدَّه الله تعالى نعباده المؤمنين أنه جعل لهم حدائق، وبساتين، تجرى من خلالها الأنهار، كما أعدَّ لهم قصورا في غاية البهجة، والفخامة، وجعل الأنهار تجرى من تحت هذه القصور، وماذلك إلا ليزداد المؤمن فرحا، وبهجة، وسرورا في هذه الدار التي ليس فيها سوى النعيم الدائم.

فيا أخى السلم: عليك بطاعة الله تعالى، والتمسك بتعاليم الإسلام التي جاء بها نبى الإسلام - عليه الصلاة والسلام -؛ لتفوز بهذا النعيم بفضل الله وكرمه واعلم أخى المسلم: أنه قد جاء «القرآن الكريم، والسنة المطهرة» بما يدل دلالة قاطعة على أن «أنهار الجنة» حقيقة آتية لا ريب فيها، ولا ينكر ذلك أو يشك فيه إلا كل كفار عنيد.

# وهذا قبس من الآيات القرآنية الواردة في أنهار الجنة:

- (١) قال الله تعالى: ﴿ وَيَشَرِ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اِلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلُمًا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا اللّذِي رُزِقَنا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهَ مُتَخَابِهَا وَلَهُمْ فِيها أَزْوَاجٍ مُطَهِّرَةً وَهُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ [البرة:٢٥].
- (٢) وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَؤْنَيْكُمْ مِخْيْرٌ مِنْ ذَلَكُمْ لَلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبَهِمْ
   جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ
   مَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴾ (لل ممران ١٥).
- (٣) وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَأَهُمْ أَلَيْ لا أَضِيعُ عَمَلَ عَالِمٍ مَنكُم مَن ذَكَرَ أَنْ أَنشَىٰ بَمْضُكُم مَنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتُلُوا وَقِبُلُوا لَأَكَفُرَنُ عَنهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلاَدْخَلِنَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْيَها الأَنْهَارُ ثَوْاباً مَنْ عَند الله وَاللَّهُ عندَهُ حُسنَ التُواب ﴾ [لامران:١٩٥].

- (٤) وقال تعالى: ﴿ لَكِنِ النَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
   خَالدينَ فيهَا نُولاً مَنْ عند اللَّهُ وَمَا عند اللَّه خَيْرٌ لَلاَئِرَارَ ﴾ (العمران١٩٨٥).
- (٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَذَلكَ الْفَوْرُ الْمُطْيِمُ ﴾ [الساء:١٣].
- (٢) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَقُّونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مَن ماء غَيْرِ آسن وَأَنْهَارٌ مَن لَبَن لَمْ يَتَعَيْرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مَن طَبْر لَلْدَة للشَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مَن عَسُّر مُصَفَّى وَلَيْهِمْ فَيَها مِن كُلِّ الثَّمَراَت وَمَفْورةً مَن رَبِّهِمْ كَمَن هُو خَالدٌ فِي النَّارِ وَسَقُوا مَاءً حَمِيما فَقَطَّمَ أَمُعاءَهُمْ ﴾ [محد ٢٤٠].

وهذا قبس من الأجاديث الواردة في أنهار الجنة:

(١) عن اعبد الله بن عمر؛ - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ :

«الكوثر نهر في الجنة حافَّناه من ذهب، ومجراه على الدرّ والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلي من العسل، وأبيض من الثلج، اهر (۱۰).

(٢) وعن (أبي هريرة؛ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

«أنهار الجنة تخرج من تحت تلال، (٢) أو من تحت جبال المسك؛ اهـ (٢).

# [ والله أعلم ]

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه: أنظر: الترغيب ج٤/ ٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) تلال: أجمع ثلُّ وهو الجبل الصغيرُ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٦١.

# الفصل بناء الجنة، وترابها، وحصبائها الخامس

اعلم أخى المسلم: أن الجنة التي أعدُّها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين الصالحين، يفوق وصفها كل خيال:

إذ بناؤها لَبِنَةٌ من ذهب، ولبنة من قضَّة، وملاطُها - وهــو ما يوضع بين اجــزاء البناء- المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها الياقوت.

من بدخلها لا يموت أبدا، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، واهل الجنة لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريراً.

فيا أخى المسلم: خذ من حياتك لما بعد موتك، ومن دنياك لآخرتك، وعليك بطاعة الله تعالى لتفوز بجنات النعيم، وقد جاء فى وصف بناء الجنة، وترابها، وحصبائها، الاحاديث الصحيحة، تما يدل على أن كل ذلك حقيقة لا ريب فيها، ومن ينكر ذلك، أو يشك فى وقوعه فهو من الكافرين.

## وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك:

(۱) عن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - قال قلتُ: يا رسول الله مم خلق الحلقُ الخلقُ التلك عن «أبي هريرة» - رضي الله عنه - قال: «من الماء» قلت: الجنة ما بناؤها ؟ قال: «لبنة من فضة، ولبنة من ذهب وملاطها (١٠) المسك الأففر، (١٠) وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من دخلها ينحم و لا يبؤس (١٠)، ويخلد و لا يوت، ولا تبلي ثيابهم، ولا يفني شبابهم، (١٠) قال: «ثلاثة لا ترددعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتُفتح لها أبوابُ السماء، ويقول الربُ - عز وجل: وعزتي الارتورنا المسرناك ولو بعد حين اهدات،

<sup>(</sup>١) ملاطها: يكسر الميم: ما يوضع بين أجزاه البناء كِالطين.

 <sup>(</sup>۲) المسبك الأدفر: شديد الراتحة الطبية.
 (۳) أى: لا يناله بؤس ولا شدة.
 (٤) أى: لا يهرمون.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي: انظر: التاج الجامع لأصول الحديث ج٥٦ ٢ - ٤٠٣-٤.

(٢) وعن ابن عمر ٢ - رضى الله عنهما - قال: سَتُثل رسول الله عَلَيْ عن الجنة فقال:

«من يدخل الجنة يحيى فيها لأيموت، ويُتُعَمَّم قيهاً ولا يَبْاس، ولا تبلى ثبابه ولا يفني شبابه، قبل: با رسول الله: ما بناؤها؟ قال: "لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطّها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» اهـ (١).

(٣) وعن قابن عباس، - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله على:

«خلق الله جنة عَدن بيده، ودلَّى فيها ثمارها، وشقَّ فيها أنهارها، ثم نظر إليها، فقال لها: «نكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل» اهـ(١٢)

(٤) وعن (انس) - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«خلق الله جنة عدن بيده لَبنة من دُرة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من رابها زيرجدة خضراء، وملاطها مسك، حشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها المعتبر، ثم قال لها: «اَنطقى» قالت: قد أفلح المؤمنون، فقال الله - عز وجل: وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل، ثم تلارسول الله ﷺ:

﴿ وَمَن يُوقَ شُحُّ نَفْسه فَأُولَنكَ هُمُ الْمُقْلحُونَ ﴾ [المدر: ٩] اهـ(٣).

والله أعلى -

<sup>(</sup>١) وواه ابن أبى الدنياء والطيرانى بسند حسن: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٥١. (٢) وواه الطيرانى فى الكبير والصغير بإسناد جيد: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٥٢. (٣) وواه ابن أبى الدنيا: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٥٣.

## ثياب أهل الجنة، وحللهم

الفصل السادس

اعلم أخى المسلم: أن أوصياف ثياب أهسل الجنة جاءبها «القرآن الكريم» والسنة المطهرة، كما أن أوصاف حُللهم جاءت بها الاحاديث الصحيحة عن الهادى البشير ﷺ ، لذلك يجب على كل عاقل أن يؤمن بذلك، ويصدقه؛ لأن من ينكره، أو يشك فيه فهو من الكافرين.

وهدفى من وراء الحديث عن كل ما لَه صلة بنعيم أهل الجنة هو أن يُخلص المسلمون، والمسلمات فى عبادتهم لله تعالى، وأن يجتهد كل واحد فى تنفيذ تعاليم الإسلام التى جاء بها نبى الإسلام – عليه الصلاة والسلام.

وهذا قبس من النصوص الواردة في ذلك؛ فمن القرآن:

(١) توله الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا تُضيعُ أَجْرَ مَنَّ أَصْنَى عَمَلاً
 أَصْنَنَ عَمَلاً ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا جَنَّاتُ عَدْنَ تَجَرِي مِن تَحْتَهِمُ الأَنْهَارُ يُعَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَادُمُن وَإِسْتَبْرُقَ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّالَ اللَّلْمِلْمُ الللَّاللَّالِي اللَّهُ ا

(۲) وقوله تعالى: ﴿ عَالِيهُمْ لِيَابُ سُندُس خُطْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحَلُوا أَسَاوِرَ
 مِن فضّة وسَقَاهُمْ وَبُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَمْيَكُم شُسكُورًا ۞ ﴾ [الإسان١-٢٧].

ومن السنة المطهرة الحديثان:

(١) عن دابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي على قال:

«من يدخـل الجنة ينعـم، ولا يبـِأس، لا تبـلى ثبـابه، ولا يَفنى شــبابه، في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» اهـ<sup>(۱)</sup>.

(٢) وعن (عبد الله بن مسعود؛ - رضي الله عنه - عن النبي عليه قال:

«أول زُمرة") يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر") ،والزمرة الثانية (١) على لون أحسن كوكب دُرَّح (٥) في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة سبعون حُلَّة، يُرَى مُخَّ سوقهما من وراء لحومهما وحُلُّلهما، كما يركى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء احد (١) .

- والله أعلم -

grand and the second of the se

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) وهم السابقون.

<sup>(</sup>٣) وفيها يكون القمر في أكمل حالاته ضوءا واستدراة. (٤) وهم أصحاب اليمين.

<sup>(</sup>٥) أي: ثاقب مضيء.

 <sup>(</sup>٦) روا الطبراني بإسناد صحيح، والبيهقي بإسناد حسن: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩٨٠.

## خدم أهل الجنة

## الفصل السابع

اعلم أخى المسلم أن من تمام نعيم الجنة أن جعل الله تعالى خدم الجنة فى أحسن صورة كأنهم اللؤلؤ المكنون، يطوفون على أهلها بأكواب وأباريق، وكاس من معين.

وقد أخبر بذلك القرآن الكريم، قال الله تعالى:

(١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلَّوْ مُكَّنُونٌ ﴿ ﴾ [الطور:٢٤].

(٧) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ
 وَكُلُس مِن مُعِين ۞ لا يُصَدَّعُونَ عَنهَا وَلَا يُنْوَفُونَ ۞ وَقَاكِهَةً مِمّاً يَتَخَرُونَ

وَلَحْم طَيْر مَمًا يَشْتَهُونَ ﴿ إِلَى الرَائِنةَ:١٧-٢١].

(٣) وقال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعْينِ ﴿ يَهُ بَيْضَاءَ لَذُهُ لِلشَّارِبِينَ
 (٣) لا فيهَا عَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُوزُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [السَّانك: ١٥٠-٤].

﴿ إِنَّهُ لا قِبِهَا عُولُ وَلا هُمْ عَنْهِا يَنْزُمُونَ حَرَيْهِ ﴾ يسمانت:٠٠٠،. (٤) وقال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ

(٤) وقال تعالى: ﴿ يَطَافَ عَلَيْهِم يَصَحَفَ مِن مَعْبُ وَا مُوابُ وَمِيهِا مَا مُسْهِياً الْأَنفُسُ وَلَلَّذَ الْأَعْبُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ آلِهُ عَلَى اللَّهِ مَا الرَّحْرَفَ ١٧١].

## -والله أعلم -

## خيام أهل الجنة

الفصل الثامن

اعلم أخى المسلم أن من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن الحور العين يسكن في وخيام، من الدر المجوف، وأبوابها من الذهب، وطولها في السماء ستون ميلا، وما ذلك إلا لإدخال السرور الذي لا ينقطع عن المؤمنين، أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يمن علينا بهذا النعيم المقيم.

وقد جاء في وصف خيام أهل الجنة الأحاديث الصحيحة، وهذا قبس منها:

(١) عن (أبي موسى الأشعرية - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة، طولها في السماء سنون ميلا، للمؤمن فيها اهلون(١) يطوف عليهم المؤمن فلايري بعضهم بعضا، اهـ(١٠).

(٢) وعن «ابن عباس؛ - رضي الله عنهما - في قوله تعالى:

﴿ حُورٌ مُّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٧].

قال: (الحنيمة من درة مجوّقة طولها فرسخ، ولها ألف باب من ذهب، حولها سرادق دُورُهُ خمسون فرسخا، يدخل عليه من كل باب منها مَلَك بهدية من عند الله عز رجل؛ (هـ<sup>(۲)</sup>.

## - والله أعلىر -

<sup>(</sup>۱) جمع أهل: أي زوجات.

<sup>(</sup>٢) رواء الشيخان: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩٥٥-٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن عباس: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٥٧.

## درجات الجنة

الفصل التاسع

الحديث عن نعيم الجنة له حلاوة، وتتشوق إليه نفس كل مؤمن، وقد اقتضت إرادة الله تعالى أن جعل لأهل الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض.

كما أن في الجنة غُرِّفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدَّها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلَّى بالليل والناس نيام.

وقد جاء «القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ بالحديث عن درجات الجنة، لهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، ومَن جحده أو شك فيه فهو من الكافرين.

وهذا قبس من الآيات القرآنية الواردة في نعيم الجنة، ودرجاتها:

(١) قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ النِّعَ وَضُواْنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطَ مَنَ اللَّهَ وَمَاوَاهُ جَهَنَّمُ وَبُسُ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِنَّ هُمْ ذَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِنَّ [العمران:٢٢-٢١]

(٢) وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمًا عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِفَافِلِ عَمًا
 يَعْمَلُونَ ﴿ الاِندَاءِ ١٩٣٤].

(٣) وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنفَقُونَ ﴿ أُولَيْكَ
 هُمُ الْمُؤْمَنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَجَانًا عَندَ رَبَهِمْ وَمَغْفَرَةٌ وَرَزْقٌ كَرَيمٌ ﴿ أَي ﴾ والانفال:٣-٤].

(٤) وقال تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ
 دَرَجَاتِ وَٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿إِنَّكَ ﴾ [الامراء:٢].

(٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ اللَّرْجَاتُ الْمُلَىٰ ﴿ وَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ اللَّرْجَاتُ الْمُلَىٰ ﴿ وَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلَ

(٦) وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ مِّمًا عَمِلُوا وَلِيُوفَيِهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمُ
 لا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الاعتال:١٩١].

ومما جاء في غرف الجنة :

(١) قول الله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَبَهُمْ لَهُمْ غُرُكٌ مِن قُوقِهَا غُرُكٌ مُبْيِئًةً
 تَجْري من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَعَلَا اللَّهُ لا يُخْلَفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ \* لَالْمِرَا \* ٢٠].

(٢) وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَنُبُولِنَّهُم مَنَ الْجَنَّة غُرَفًا
 تَجْري مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدَينَ فيهَا نَعْمَ أَجَرُ الْعَاملينَ ﴿ آلِكُ ﴾ و السنديوت.٥١.

ُ (٣) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلا أُولادُكُمْ بَالِتِي تُقْرَبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا قَالِقُكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمْلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمَنُونَ﴿۞﴾ [-۲:۲۳]. وهذا قبس من الأحاديث الصحيحة الواردة في درجات الجنة وغرفها:

(١) عن دأبي هريرة ٥ - رضى الله عنه - أن رسول الله علي قال:

(إن في الجنة مائة درجة، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ اهـ (١).

- (٢) وعن أبي هريرة؛ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
  - وفي الجنة ماثة درجة ما بين كل درجتين ماثة عام، اهـ(٢).
- (٣) وعن «أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه أن رسول الله على قال:

(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرّى الغابر في الأفق من المشرق والمغرب؛ لتفاضل ما بينهم (٢٠) قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين؛ اهـ(٤)

(٤) وعن اجابر بن عبد الله، - رضى الله عنهما - قال: قال لنا رسول الله علله :

«آلا أحلنكم بغرف الجنة ؟ (٥) قال: قلت: بلى يا رسول الله بابينا أنت وأمنا (١) قال: إن في الجنة غرقا من أصناف الجوهر كلّة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم، واللذّات، والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال: قلت: لمن هذه الغرف؟ قال: «لمن أنشى السلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى والناس نيام اهد (٧).

## الله أعلى -

 <sup>(</sup>۱) رواه البخارى: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩٤٩.
 (۲) رواه الترمذى: انظر: الترغيب والترهيب ج٤/ ٩٤٩.

<sup>(</sup>٣) أى: لتفاوت ما بينهم في المدرجات. (٤) رواه الشيخان: انظر: الترغيب ج٤٢ ٩٤٦-٩٤٢.

<sup>(</sup>٥) أي: بمنازلها ودرجاتها العالية.

 <sup>(</sup>۲) أي: تقديك بآبائنا وأمهائنا.
 (۷) رواه البيهقي: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٤٨.

## الفصل سوق أهل البجنة العاشر

اعلم اخى المسلم أن من تمام نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى على أهل الجنة، أن جعل لهم سوقا يلتقون فيها في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ليزداد فرحهم ويهجنهم، وسرورهم.

وهذه السوق ليس فيها بيع ولا شواء، بل فيها مالم تنظر العيون إلى مثله، ومالم يخطر على قلب بشر .

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في سوق أهل الجنة:

(١) عن قانس بن مالك، - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال:

دإن فى الجنة لسوقا يأتونها كل جعية فتهب ريح الشمال فتحثو<sup>(1)</sup> في وجوههم، وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاً، فتقول لهم آهلوهم<sup>(۲)</sup>: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً؛ اه<sup>(۲)</sup>.

(٢) وعن دانس بن مالك؟ - رضى الله عنه - قال: « يقول أهل الجنة: (٤) انطلقوا إلى السوق ، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجدُ لكن ربحا ما كانت لكن (٥) قلل: وقد رجعتم بربع ما كانت إذ خرجتم من عندنا اهد (١).

 (٣) وعن (انس) - رضى الله عنه - قال: (أن في الجنة لسوقا كتبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله ريحًا فيُذِّخلها يوقهم، فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قدارددتم حُسنا بعدنا، فيقولون الأهليهم: قدارددتم - أيضا - حسنا بعدنا، اهـ(٧).

## والله أعلم -

<sup>(</sup>۱) أي: تنفي، وتير. (۲) أي: زوجاتهم. (۳) رواه مسلم: انظر: الترغيب والترهيب ج ٤/ ٩٩٩. (٤) أي: يقول بعضهم ليعض. (٥) يعني: أنها أنوى مما كانت لكن قبل أن نخرج من عندكن.

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد: انظر: الترغيب ج٤/ ٣٠٠٣.
 (٧) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا والبيهقي: انظر: الترغيب: ج٤/ ١٠٠٤.

#### الفصل شجر الجنة، و**فاكهتها** الحاديعشر

اعلم أخى المسلم أن كل شيء في الجنة لا يخضع إلى مقايس أهل الدنيا؛ لان الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، وأفادت الاحاديث أن في الجنة شجرة - لعلها سدرة المنتهي - يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، وكان حجم ثمارها القلال، وهي أشدُّ بياضا من اللَّبن، وأحلى من العسل، والين من الزَيد ليس فيها نوى.

وقد ورد في وصف أشجار الجنة، وفاكهتها «القرآن الكريم، والسنة المطهرة»: وهذا قيس من النصوص الوادة في ذلك: فيم: «القرآن»:

- (١) قول الله تعالى: ﴿ فيهما من كُلِّ فَاكِهَة زُوْجَان ﴿ إِنَّ ﴾ [الرحس:٥٦].
  - (٢) وقال تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ ﴿ ١٨ ﴾ [الرحمن ١٦٨].
- (٣) رقال تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الْبَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْبَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ
   مُخْضُودٍ ۞ وَمَاءٍ مُسْكُوبٍ ۞ وَظِلْمٌ مُمْدُودٍ ۞ وَمَاءٍ مُسْكُوبٍ ۞
   وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لا مُقْطُوعَةً وَلا مُمْدُوعَةً ۞ ﴾ [الرائد:٢٧-٢٣].

## ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية:

- (١) عن دسهل بن سعد، رضى الله عنه عن رسول الله علمة الله
- (١) في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ١١هـ (١).
  - (٢) وعن (أبي سعيدُ الخدري) رضي الله عنه عن النبي عَلَيْجُ قال:
- وإن في الجنة شجرة يسير الجواد المضمَّر السريع ماثة عام ما يقطعها ١هـ(١).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: انظر: التاج ٥/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الشَّيْخَانَ: انظَّرَ: النَّاجِ جِهُ/ ٤٠٦.

(٣) وعن (أسماء بنت أبي بكرة - رضي الله عنهما - قالت:

سمعت رسول اللهﷺ يقول:

وفي سدرة المنتهى يسير الراكب في ظلِّ الفَنَنَ منها (٢٠مائة سنة، أو يستظل بظلها مائة راكب، فيها فراش الذهب، كأن ثمارها القلال؛ احـ(٢).

(٤) وعن (أنس بن مالك) - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، إن شتتم فاقرءوا: ﴿ وَظَارٍ مُمدُودٍ ﴿ ﴾ وَمَاءٍ مُسكُوبٍ ﴿ ﴾ [الرائعة: ٢٠-١]، اهـ(٢).

(٥) وعن البن عباس» - رضى الله عنهما - قال: انخلُ الجنة جلوعها من زمرد خضر، وكريُّها ذهب أحمر، (٤) وسعتُها(٥) كسوة لاهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وشهرها أمثال القلال، (٦) والدلام(٧) أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزُّيد، وليس فيها عجمه(٨) اهـ (٩).

والله أعلم -

<sup>(</sup>١) الفنن: بفتح الفاء، والنون: الغصن.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذَّى بسند حسن: انظر: التاج ج٥/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، والترمذي: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٦٤-٩٦٥.

 <sup>(</sup>٤) الكرب بفتح الكاف والراه: هو أصول السعف الغلاظ العراض أى الكرانيف.

<sup>(</sup>٥) أي: الحوص. (١) جمع قلة، وهي الجرَّة الكبيرة.

<sup>(</sup>۷) جمع تان وهق اجره ان (۷) جمع تان وهو معروف.

 <sup>(4)</sup> جمع دنو وهو معرود
 (5) أي: ليس فيها نوي.

 <sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً بإستاد جيد، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم: . انظر: الترغيب والترهيب ج2/ ٩٧١-٩٧١ .

#### الفصل صفة دخول أهل الجنة الجنة لثاني عشر

اعلم أخى المسلم: أن إرادة الله - سبحانه وتعالى - اقتضت أن فضَّل بعض عباده على بعض في الدنيا والآخرة، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًّا ﴾ [مريم: ٨٥].

فعن «على بن أبي طالب» - رضى الله عنه - أنه سأل رسول الله ﷺ عن معنى هذه الآية: فقال الهادى البشير ﷺ:

والذى نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شُرُك نعالهم نور يتلألأ، كل خُطُوة منها مثل مدَّ البصر، وينتهون إلى باب الجنة،(١).

واهل الجنة يساقون إليها افواجًا، بعضها إثر بعض كل أمة على حدة، قال تعالى: ﴿ وَسِقَ اللَّذِينَ اتَقُواْ رَبُهُمْ إِلَى الْجَنَّةُ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَقُلِحَتْ أَبُواْبَهَا وَقَالَ لَهُمْ خُرْتُهُمَا سَلَامٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لَلَّهِ اللّذِي لَهُمْ خُرْتُهُمَا سَلَامٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لَلَّهِ اللَّذِي صَدَّقًا وَعُدْهُ وَأُورُتَنَا الْأَرْضَ تَتَبُوأً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيَعْمُ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وَكُونٍ ﴾ كله اللّذِي صَدَقًا وَعُدْهُ وَأُورُتَنَا الْأَرْضَ تَتَبَواً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيَعْمُ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وَكُونٍ ﴾ كالله (١٧٤-٧٢)

 <sup>(</sup>١) مقتبس من الحديث رقم ٣ الوارد في صفة دخول أهل الجنة الجنة: الظر: الترضيب والترهيب ج/ ٩٢٠ - ٩٢١.

وقد جاء في صفة دخول أهل الجنة الجنة الأحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يأتي:

(١) عن «أبي هريرة» - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على:

(إن أول زمرة (١) يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب درى (١) في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يتمخطون، أدروجهم الحور ولا يتفلون (١)، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المساء، أمراه، أمر

وفي رواية لمسلم أن النبي ﷺ قال:

«أول زمرة يدخلون الجنة من أمَّتي على صورة القمرليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشدُّ نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل؛ اهـ (٢).

(٢) وعن «معاذ بن جبل» - رضى الله عنه - أن النبي على قال:

«يدخل أهلُ الجنة الجنة جُرداً (٧) مُرْداً (٨) مكحلين (١) بني ثلاث وثلاثين» اهـ (١٠).

(٣) وعن المقدام بن معد يكرب، - رضى الله عنه - أن رسول الله علي قال:

قما من أحد يموت سقطا<sup>(۱۱)</sup> ولا هَرِ مَا<sup>(۱۲)</sup> - وإنما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث ابنَ ثلاثين سنة، فإن كانَ من أهل الجنة كان على مُسحَة آدم<sup>(۱۲)</sup>، وصورة يوسف<sup>(18)</sup> وقلب أيوب<sup>(10)</sup> ومن كان من أهل النار عَظُموا وفخموا كالجيال (۱۲)، اهـ<sup>(18)</sup>.

(٥) رواه البخاري: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٢٨.

أي: ثاقب مضيّ.

<sup>(</sup>٣) أي: لا تخرج من أجسامهم هذه الاقذار التي كانت تخرج منها في الدنيا، بل يتحول طعامهم وشرابهم إلى رشع

 <sup>(</sup>٤) أى: العود الذي يتبخر به، وهو طيب الرائحة.

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم: انظر: الترغيب ج ٤/ ٩٣٩.
 (٧) جمع أمرد: وهو من لا خية له.
 (٩) أي: عيونهم سوداه جميلة كأنها مكحلة بالكحل.

 <sup>(</sup>١٠) بنتم المرد: وتقو من لا شيا ك.
 (١٠) دواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>١١) أي: قبل تمام مدة حمله، مستبين الخلق. (١٢) أي: شيخا كبيراً.

<sup>(</sup>۱۳) أي: على أثر ظاهر من آدم عليه السلام. (١٤) أي: على هيئته في الحسن والجمال. (٥٥) أمن في التوفير علي المسابق الم

<sup>(</sup>١٥) أي: في التواضع والصبر والرضا. (١٦) أي: زيد في أجسامهم حتى تصير في حجم الجبال.

<sup>(</sup>۱۷) رواه البيهقي بإسناد حسن: انظر: الترغيب ج ٤/ ٩٣١.

(٤) وعن اسهل بن سعد، - رضي الله عنه - أن رسول الله على قال:

«ليدخلن الجنة من أمنى سبعون الفأ، أو سبعمائة الف، متماسكين<sup>(۱)</sup> آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم،<sup>(۲)</sup> وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» اهـ<sup>(۲)</sup>.

والله أعلى -

<sup>(</sup>١) أي: بمسك كل منهم بالآخر.

 <sup>(</sup>۲) يعنى أنهم يدخلون صفاً واحداً دفعة واحدة.
 (۳) رواه الشيخان، انظر: الترغيب ج ٤/ ٩٢٧.

#### الفصل طعام أهل الجنة، وشرابهم الثالث عشر

اعلم آخى المسلم أن من تمام نعم الله تعالى على أهل الجنة أنهم يأكلون، ويشربون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، ولا يتخطون، وتكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك، وإن الرجل، أو المرأة لينظر إلى الطير في الجنة فيشمبه فيجئ مشويا بين بديه، وإن من في الجنة عندما يشتهى الشراب يجئ الإبريق فقع في يده فيشرب ثم بعود إلى مكانه، كل ذلك بأمر الله تعالى، وتقدير العزيز العزيز وكيم، والجنة فيها أنهار من ماء لم يتغير طعمه، ولا رائحته، أبيض من الثلج، وأحلى من العسل، وفيها أنهار من لهن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين بدون سكر، وفيها أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ويتوج كل هذا النعيم رضوان الله تعالى، ومغفرته، ورحمته، والنعيم المذاتم المقيم، ويقال لهم:

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيةَ ﴾ [المنا:٢٤].

وقد جاء في طعام أهل الجنة، وشرابهم الأحاديث الصحيحة، أقتبس منها ما يأتي:

(١) عن دجابر بن عبد الله؛ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ :

ا ياكل أهل الجنة، ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوّطون، ولا يبولون، ولا ما مامهم ذلك جشاء (١) كريح المسك، يلهمون التسبيح، والتكبير، كما يلهمون التسبيح، التكبير، كما يلهمون التُشر) الـ (١).

 (٢) وعن ( أبى أمامة » - رضى الله عنه - قال: (إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى الشراب من شراب الجنة فيجئ الإبريق فيقع في يده، فيشرب، ثم يعود إلى مكانه الهـ(٢).

<sup>(</sup>١) الجشاء: ريح يخرج من القم مع صوت عند الشبع.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأبو داود: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٧٣-٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى الدنيا بإسناد جيد: انظر: الترغيب ج٤/ ٩٧٣.

(٣) وعن الريد بن أرقم، - رضى الله عنه - قال: اجاء رجل من أهل الكتاب إلى
 النبي على فقال:

<sup>و</sup>يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: انعم، والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليُعطى قوّة ماثة رجل من الأكل، والشرب، والجماع، قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى (١) قال: «تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه، اهـ(١).

– والله أعلم –

<sup>(</sup>۱) أي: قلْر، ولا خبث.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد، والنسائي: انظر: الترغيب ج ٤ : ٩٧٤-٩٧٤.
 (٣) رواه ابن أبي الدنيا، والبراؤ، والبيهقي: انظر: الترغيب ج٤ : ٩٧٧.

## الفصل غرف أهل الجنة الرابع عشر

اعلم اخى المسلم أن أهل الجنة لهم فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم فيها ما يدَّعون نزلاً من غفور رحيم، والغوف التى اعدَّها الله تعالى لاهل الجنة تختلف كل الاختلاف عن الغوف التى اعدَّها الله تعالى لاهل الجنة تختلف كل الاختلاف عن الغوف التى نشاهدها في الدنيا: تختلف في سعتها، وفي أوصافها، ومن أوصافها أنها ستكون شفَّافة، ليزداد بهاؤها، وحسنها، وجمالها، وقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة، بالحديث عن غرف أهل إلجنة، وهذا قيس من ذلك:

فمن القرآن الكريم:

(١) قول الله تعالى: ﴿ أُولَّنَكَ يُجِزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةُ وَسَلامًا ۞ خَالدينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُستَقَرًا وَمُقَامًا ۞ ﴿ لَهِ الدِنانِ: ١٥٠-٧].

(٢) وقولَ اللهُ تعالى: ﴿ لَكُنِ اللَّذِينَ اتَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مَن فَوْقَهَا غُرَفٌ مَنْ يَعْدَلُهُ اللهُ الْمِيعَاد ﴿ ثَهَا عَلَى اللَّهِ الْمُعْدَدُ مَن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَعَلَدُ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيعَاد ﴿ ثَهَا ﴾ [الزمز ٢٠].

(٣) َوقُولَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبَوِتُنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجَرُ الْعَالِمِينَ ﴿ ﴾ [المنكبرت:٥٥] ومن السنة المطهرة الحديث الأتى:

عن «أبي سعيد الخدري» - رضي الله عنه - أن رسول الله علاقال:

ان أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب اللّري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضُل ما بينهم،قالوا: يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلي. والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلون الهذا).

## – والله أعلم –

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان، والترمذي: انظر: التاج جه/ ٤٠٧.

#### الفصل نساء أهل الجنة الخامس عشر

اعلم أخى المسلم أن من نعيم أهل الجنة الذى لا يتناهى أن الله - سبحانه وتعالى -خلق نساء أهل الجنة فى أحسن تقويم، وأجمل صورة كأنهن الياقوت والمرجان، وقد جاء فى وصف نساء أهل الجنة القرآن الكريم، والسنة المطهرة،: فمن القرآن الكريم:

(١) قول الله تعالى: ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ فُرْض بَطَائِهُمْ مِنْ السَّيْرَق وَجَى الْجَنَّيْنِ وَاجْمَى الْجَنَّيْنِ وَكَ فَلَى الْجَنَّيْنِ وَكَمَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٢) وقول الله تعالى: ﴿ فِيهِنْ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِنِي آلاء رَبِكُمَا تُكَذَّبَانِ
 حُورٌ مُقْصُورَاتٌ فِي الْخَيَامِ ﴿ فَيْ فَإِنِي آلاء رَبِكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ فَيَ فَيْكِينَ عَلَىٰ يَطَمُنُهُنَ إِنسٌ فَلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴿ فَي فَإِنْ آلاء رَبِكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ وَلَوْضَ خُطْرُ وَجَلَقَرَيْ حَسَانَ ﴿ ﴾ [الرحن: ٢٠-١٧].

(٣) وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَاهُنَّ إِنشَاءُ ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞
 عُرِبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ الْمُحَابِ الَّهِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَّالَالَ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّالَّالَ اللَّال

ومن السنة المطهرة أكتفى بذكر الحديث الآتى في صفة نساء أهل الجنة : عن «أنس! - رضى الله عنه - عن النبيﷺ قال :

القابُ قوس أحدكم؛ أى موضع قدمه من الجنة خير من الذنبا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ربحاً، ولتصيفها (''خير من الدنبا وما فيها ؛ ١هـ('').

## - والله أعلىر -

<sup>(</sup>۱) یعنی: الحمار. (۲) رواه البخاری ، والترمذی: انظر: التاج ج٥/ ٤١٥-٤١٦.

#### الفصل خلود أهل الجنة في الجنة السادسعشر

اعلم اخى المسلم أنى جعلتُ الحديث عن خلود أهل الجنة فى الجنة مسك الختام لفصول هذا الباب؛ لتطمئن كل نفس مؤمنة، وتستعد بالعمل الصالح الذى يرضى الله - سبحانه وتعالق -؛ لتفوز بهذا النعيم الابدى الذى لا نهاية له، وقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ بالإخبار عن خلود أهل الجنة، وهذا قبس من النصوص الواردة فى ذلك:

## فمن القرآن الكريم:

- (١) قول الله تعالى: ﴿ وَيَشْرِ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَاتِ
  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلُما رُزُقُوا مَنْهَا مِن ثَمْرَة رَزْقًا قَالُوا هَلَنَا الّذِي رُزْقًا مِن قَبْلُ
  وَأَتُوا بِهِ مَتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْواجٍ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ﴿ ﴾ للبرّد: ١٦٠.
- (Y) وقول الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَالَدُونَ ﴿ إِلَهِ ﴾ (البدر ٢٨٠].
- (٣) وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَهِهِمْ أُولَئكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمْ فَيهَا خَالدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [هرد:٢٣].
- (٤) وقول الله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّذِينَ اتْقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْشِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا نُولًا مَنْ عِند اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَا

[آل عمران: ١٩٨]

(٥) وقول الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدُخُلُهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْقِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَلُوا وَعَدُ اللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصَدُقُ مِنَ اللَّهِ قَالَ وَمَدُ اللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصَدُقُ مِنَ اللَّهِ قَالَاثِيَّ ﴾ [الساد: ١٢١].

(٦) وقول الله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادَقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ
 تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْمَظْيمُ ﴿ آلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

(٧) وقولَ الله تعالى: ﴿ اللَّهِ يَنَ آمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِندَ اللَّهِ وَأُولَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ يَنشُرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضُوانَ وَجَنَّاتَ لِهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقَيِّمٌ ﴿ ﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ [الدية: ٢-٢٠].

(٨) وقول الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِن الْمُهَاجِوِينَ وَالأَنْصَارِ وَاللّذِينَ النَّهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدُ لَهُمْ جَنَّاتَ تَبَعْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِمِينَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدُ لَهُمْ جَنَّاتَ تَبَعْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِمِينَا اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهَامُ لَهُ إِلَيْهِينَا اللّهَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ُ ( ^ ) وقول الله تعالى: ﴿ جَزَاؤُهُمْ عَنْدُ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنُ تَجْرِي مِن تَحْقِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ لِيهِا أَبَدًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمِنْ خُشِي رَبُّهُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللّينية:٨٠ ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في خلود أهل الحنة ما يأتي.

(١) عن (أبي هويرة) - رضى الله عنه -قال: قال رسول الله عنه :

ديوتي بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط ('' فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خاتفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يُخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت، قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون لاموت فيها أبداء اهد").

(٢) وعن "ابن عمر" - رضي الله عنهما - أن النبيﷺ قال :

«يُدخل الله أصل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم، فيقول: يا أهل الجنة لاموت ويا أهل النار لاموت، كل خالد فيما هو فيه، اهلاً".

(٣) وعن (أبي سعيد الخلوي، و (أبي هريرة - رضى الله عنهما - عن النبي على قال:

الذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تمرتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبواً فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا، وذلك قول الله تعالى:

﴿ وَنُودُوا أَن تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِتُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ قَعْمُلُونَ ﴾ [الامراف: ٤]؟ اهـ(١).

- والله أعلىر -فر الكتاب ولله الحمد والشكر

<sup>(</sup>١) جاء في بعض الروايات: كأنه كبش أملح.

<sup>(</sup>٢) زواه ابن ماجه بإسناد جيد: انظر: الترغيب ج٤/ ١٠٤٣-١.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان: انظر: الترغيب ج ٤/ ١٠٤٤. (٢) ما ما ما العادة ما انتا التات التات

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، والترمذي: انظر: الترغيب ج٤/ ١٠٤٠.



#### الخاتية :

الحمد لله ربُّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين (سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* أمَّا بعد:

- فقد تم بعون الله وتوفيقه تصنيف كتابي :

## التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة

وقد ضمنت كتابى هذا: مقدمة، وتمهيدا، وخمسة أبواب، ضمنتها سنة وخمسين فصلاً. وقد بينت ولله الحمد من خلال فصول هذا الكتاب بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنّة جلَّ الأمور المتصلة باحوال القبور، والدار الآخرة.

كما أثبتً أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار.

كما أثبت أن البعث، والصراط، والميزان، كل ذلك حقائق ثابتة لا ريب فيها.

كما أثبت أن نبينا محمد ﷺ هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، أسأل الله بقلب مخلص أن يشفعه فينا إنه سميع مجيب.

ثم عقدت أربعة عشر فصلاً تحدثت فيها بإطناب عن أوصاف أهل النار، وأنواع عذابهم أعاذنا الله تعالى من النار، وعذاب النار، ومن كل عمل يقربنا من النار.

كما عقدت سنة عشر فصلاً ضمنتها الحديث عن أوصاف نعيم الجنة وما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين، أسال الله - عز وجلَّ - أن يجعلني من أهـل الجـنة وما ذلك على الله بعزيز. وختامًا أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، والمسلمات، وكما أسأله - عز وجل - أن يعيننى دائمًا على الإسلام والإيمان، وأن يجعل قبرى روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النار.

\_وصلِّ اللهمُّ على سيدنا (محمد) وعلى آله وصحبه أجمعين.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

## المؤلف

أ. د/ محمد محمد سائم محيس غفر الله له ولوالعبه وخزيله والعمليين
 المدينة المنورة: الجمعة 1316 شعبان 1437هـ.

## المةلسف

- ولد سنة ١٩٢٩ ميلادية.
- حفظ القرآن الكريم، وجوده في بداية حياته.
- النحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات القرآنية المتواترة: السبع و العشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعدّ آي القرآن.
- حصل على: التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والهاجستير في الآماب العربية، والدكتوراة في الآماب العربية.

#### النشاط العلمي العملي:

أولا: عين مدرساً بالازهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، الفراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامي: العبادات، تاريخ النشريع الإسلامي، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربي، تصريف الاسماء والافعال، البلاغة العربية.

أانيا: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة ١٩٥٦م.

أسالها: عبن عضواً ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

وابعا: ناقش واشرف على العديد من الرسالات العلمية في الماجستير، والدكتوراة.

خامساً: شارك في ترقية عدد من الاساتذة إلى استاذ مساعد، واستاذ.

سادساً: له أحاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث.

- سابعاً: له أحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية نزيد عن الف حديث
- شاهسناً: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بام درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وابها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الإنتاج العلمي:

بعون من الله تعالى صنّف ما يقرب من ثمانين كتاباً في جوانب متعددة:

١ – القراءت والتجويد .

٢ -- التفسير وعلوم القرآن.

٣ - الفقه الإسلامي والعبادات.

٤ - المعاملات.

ه - الإسلاميات والفتاوي.

٦ – السيرة.

v – النحو والصرف.

۸ - اللغويات.

٩ - الغيمات والمنثورات . .

١٠ ــ الدعوة.

١١ - التراجم.

مذهبه الفقهي : الشانعي .

عقيدته : أهل السنة والجماعة.

منهجه في الحياة : كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا. توفي : يرم السبت الموافق: الحادي عشر من صغر ١٤٢٧هـ الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلُّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

## شبهخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوَّده، وتلقى علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عُزَّب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ محمود بكر.
- أخذ القراءات علميا عن كلا من الشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ محمود دعبيس. - أخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
  - اخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
    - أخذ عد أي القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس.
    - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- اخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ احمد عبد الرحيم والشيخ محمود عبدالدايم. - اخذ اصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.

  - أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - أخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف. - اخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: أنيس عبادة.
  - أخذ التفسير عن كل من الشيخ خميس محمد هيبة، والشيخ كامل محمد حس
    - اخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار.
    - احد دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغرالي.
- أخذ النحو والصرف عن كلا من الشيخ خميس محمد "هيهة، والشيخ محمود حبلص، والشيخ محمود مكاوي.
  - اخذ علوم البلاغة عن كلا من الشيخ محمود دعبيس، والشيخ محمد بحيري.
    - أخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظا.
    - أخذ أصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
    - أخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد الجيد عابدين.
    - أشرف عليه في رسالة الماجستير الدكتور احمد مكى الانصاري.
    - أشرف عليه في رسالة الدكتوراة الدكتور عبد الجيد عابدين، أكرمه الله.

## مصنفات المؤلف

## القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية وثلاثة أجزاءه.
  - ٣ الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية وجزءان».
  - ٤ التذكرة في القرآءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة وجزءان».
    - ٥ التعليق على كتاب النشر في القراءات العشر.
- ٢ التوضيعات الجلية شرح النظومة السخاوية.
   ٧ التوضيعات الجلية في القراءات السيع توجيهاتها من طريق الشاطسة.
  - ٨ الرائد في تجويد القرءان وثلاثة أجزاء».
  - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٠ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني.
- ١١ القرآءات وأثرها في علوم العربية ﴿جزَّءَانِ».
- ۱۲ القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنّة. ۱۳ - الكامل في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.
  - ۱۶ المبسوط في القراءات الشاذة وجزءان».
  - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٥ المجتبى في تحريج فراءه ابي عمر الدوري. ١٩ – المختار – شرح الشاطبية في القرآءات السبع مع توجيه القرآءات.
- ١١ المحدر شرح الساطبية في القراءات الشبع مع توجيه القراءات. ١٧ - المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة ، والإعراب، والتقسير وثلاثة أجزاءي.
  - ١٨ المصباح في القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ١٩ المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة وثلاثة أجزاء».
  - ٢٠ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر وجزءان».
- ٢١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وتوجيهها مِن طريقي الشاطبية والدرة.
- ٢٢ الهادي شرح طبية النشر في القراءات العشر والكشف بين علل القراءات وتوجيهها وثلاثة أجواءه.
   ٢٣ تحقيق شرح الطبية لداين الناظيره.
  - ٢٤ تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
  - ٢٥ شرح التحفة الجزرية لبيان الأحكام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخاوية في متشابهات القراءات القرآنية.
    - ۲۷ شرح طببة النشر في القراءات العشر. ۲۸ - علاقة القرآءات بالرسم العثماني (سلسلة أحاديث).
      - ٢٩ في رحاب القراءات.
      - ٣٠ مرشد المريد إلى علم التجويد.

#### التفسير وعلوم القرآن :

- ١ الهادى إلى تفسير غريب القرآن.
   ٧ اعجاز القرآن.
  - ب عجاز وبلاغة القرآن.
- ٣ إعجاز وبلاغه القرآن.
   ٤ أعلام حفاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - γ الكشف عن أسرار ترتيب القرآن. ۷ - الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
  - اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور وستة أجزاء...
    - ٠٠ تاريخ القرآن. ٢ - تاريخ القرآن.
    - . ١ روائع البيان في إعجاز القرآن.
- ١٨ طبقات المفسرين ومناهجهم.
   ٢٧ فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزءً).
  - ١٧ فتح الملك المنان في علوم القرآن « ثلاثة أجزاء». ١٧ - فتح الملك المنان في علوم القرآن « ثلاثة أجزاء».
    - ۱٫ فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
- - ٧٠ في رحاب القرآن الكريم «جز ان».
  - ٧٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
  - ١٨ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزمان».
    - ١٨ معجم علوم القرآن «ثلاثة أجزاء».

#### <u>فقه وعبادات:</u>

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ب أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنة وجزءان».
  - س الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
- الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنّة.
- ة الحج والعمرة وأثرهما في تربية السّلم وإحكام قصر الضلاة وجَمعها في السفر. - حافدود في الإسلام في ضرء الكتاب والسنّة والكشفّ عن حكمة التشريغ الإسلامي من إقامتها.
  - γ الصلاة في ضوء الكتاب والسنّة وأثرها في تربية المسلم.
    - الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثره في تربية المسلم.
  - العبادات تربى المسلمين والمسلمات على تعاليم الإسلام.
  - . ^ - العبادات وأثرها فى تربية المسلم فى ضوء الكتاب والسنّة. ^ ^ - الفضائل من الأعمال التى تقرب من الله تعالى.
    - ۰ ۱ ۱۰ الفضائل من الاعتبار التي تقرب من الله تعالى. ۲ ۷ - المحرمات في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ٧ / المعرفات في طوء العناب والسنة. ٣ / - تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.

#### معاملات:

- ١ الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.
  - ٢ الحق أحق أن يُتبع.
  - ٣ حقوق الإنسان في الإسلام.
  - ع حقوق الإنسان (سلسلة أحاديث).
    - ه حكمة التشريع الإسلامي.
    - . ٧ - نظام الأسرة في الإسلام.

#### تراجــم :

- ١ أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.
- ٧ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.
  - ٣ تراجم لبعض علماء القراءات.

#### <u>إسلاميات وفستاوي :</u>

- ١ أنت تسأل والإسلام يجيب.
- ٧ الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنَّة.
- إلسراج المنير في الثقافة الإسلامية وجزءان.
   الفضائل في ضوء الكتاب والسنة.
  - ع القضائل في صوءً ! و - في رجابِ الإسلام.

#### سيرة

- ٧ الأنوار الساطعة على دلاتل نبوة سيدنا محمد ﷺ، وأخلاقه الكرعة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنة.
  - ب الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنة.

#### نحو وصرف:

- ٧ النحو الميسر.
- · عصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
  - ٣ توضيح النحو.
  - ع معجم قواعد النحو، وحروف المعاني.

#### اللفويات :

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية و ثلاثة أجزاءه.

#### الفيبيات والمنثورات ،

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٢ الأدعية المأثورة عن الهادي البشير ﷺ.
- ٣ التبصرة في أحوال القبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضوء الكتاب والسنّة.
- ع الدعاء المستجاب في صوء الكتاب والسنة وجزءان». ٥ - موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنة وجزءان».

#### الدعسوة :

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنة.
  - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
    - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
  - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٦ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل واعظ، ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.
  - ٨ وصاباً ومواعظ في ضوء الكتاب والسنّة.

## التحقيق والتصحيح .

- ١ منهاج السنَّة النبوية لابن تيمية (تحقيق) وتسعة أجزاءه.
- ٢ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيح).

## فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.   | القدمة                                                                                                                                                         |
|      | التمهيد                                                                                                                                                        |
|      | القضية الأولى: الترغيب في أدعية يدعو بها المريض، ويدعو بها كل                                                                                                  |
| ٥    | من عاد مريضاً لم يحضر أجله                                                                                                                                     |
| ٦    | القضية الثانية : الترغيب الوصية، والعدل فيها، والترهيب من تركها، أو المضارة فيها                                                                               |
| ٧    | القضية الثالثة : نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمنين ووعيد الكافرين                                                                                         |
|      | الباب الأول: أحوال القبر                                                                                                                                       |
| 11   | الفصل الأول: إثبات عذاب القبر                                                                                                                                  |
| ١٤   | الفصل الثاني: فتنة القبر، وسؤال الملكين                                                                                                                        |
| ۱۸   | الفصل الثالث : الذين لايفتنون في قبورهم                                                                                                                        |
| 71   | الفصل الرابع: الأشياء التي تكون سببا في نجاة المؤمن من عذاب القبر.                                                                                             |
| 44   | الفصل الخامس: الأشياء التي تنفع المؤمن في قبره                                                                                                                 |
| ۲٥   | الفصل السادس: عرض مقعد الميت عليه                                                                                                                              |
| 77   | الفصل السابع: مقر الأرواح بعد الموت                                                                                                                            |
| 7.4  | الفصل الثامن: الأمور التي تحبس الروح عن مقامها الكريم                                                                                                          |
| 44   | القصل التاسع: أحوال الموتى في قبورهم                                                                                                                           |
| ۳۱   | الفصل العاشر : معرفة الموتي لزوارهم، ورؤيتهم لهم                                                                                                               |
| ٣٣   | الفصل الحادي عشر: تلاقي أرواع الموتي، وأرواع الأحياء في النوم                                                                                                  |
| ٣٤   | الفصل الثاني عشر: الأمور التي يتأذي بها الميت في قبره                                                                                                          |
| 1 2  | الفصل الثالث عشر: أن الإنسان المبت يبلى، ويأكله التراب إلا عجب الذُّنب                                                                                         |
| ۳٦   |                                                                                                                                                                |
| 1.1  | ماعدا الأنبياء، والشهداء، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم                                                                                                            |
|      | الباب الثاني: البعث، ويعض الأمور الترتبة عليه<br>النام الذات المناب |
| 44   | الفصل الأول: النفخ في الصور، وقيام الساعة                                                                                                                      |
| ٤١   | الفصل الثاني : الحشر، ومها فيه من نعيم، وأهوال                                                                                                                 |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦   | الفصل الثالث : الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨   | الفصل الرابع : الحساب، وما فيه من تكريم، وإهانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٥   | الفصل الخامس : الذين يشهدون على الإنسان بوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.0  | الفصل السادس: الميزان يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | بعض الأمور التي اختص الله تعالى بها نبينا محمدا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | والأنبياء، والشهداء والعلماء وسائر المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | الفصل الأول : شفاعة نبينا محمد ﷺ ، ثم النبيين عليهم الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٩   | والسلام، والشهداء، والعلماء، وسائر المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38   | الفصل الثاني : الكوثر، وصفاته المناف المسائلة ال |
| 77   | الفصل الثالث : الحوض المورود، وما جاء في وصفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | الباب الرابع : أوصاف عذاب الثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | تهيد ضمنته الحديث عن قضيتين لهما صلة بموضع الباب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79   | القضية الأولى : الترغيب في سؤال الجنة، والاستعاذة من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١   | القضية الثانية : آخر من يخرج من النار، ويدخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٤   | الفصل الأول: أبواب جهنم، وإحاطة سرادقها بمن فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨   | الفصل الثاني : أهوال أهل النار، واستغاثتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸.   | الفصل الثالث: أهن أهل النارعذابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸١.  | الفصل الرابع : أودية النار، وجبالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳   | الفصل الخامس: بُعد قعر جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٤   | الفصل السادس: بكاء أهل النار، وزفيرهم، وشهيقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A٦   | الفصل السابع: تفاوت أهل النار في العذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۸   | الفصل الثامن: حيات النار، وعقاربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹   | الفصل التاسع: خلود أهل النار فيها، وذبح الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41   | الفصل العاشر: شدة حر النار بييسسسيسيسيسيسيسسيسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | القصل الحادي عشر : شراب أهل النار وطعامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47   | النصا الثاني عثب صفات أها الناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سفحة | اله                                     | المسوض وع                                          |  |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 47   |                                         | الفصل الثالث عشر: ظلمة النار، وسوادها              |  |
| 4.4  | من النار، وأهوالها                      | الفصل الرابع عشر: التوبة لعلها تكون سببا في النجاة |  |
|      |                                         | الباب الخامس ، وصف نعيم الجنا                      |  |
|      | منين سيدخلهم الله                       | الفصل الأول: بعض الآيات القرآنية التي تفيد أن المؤ |  |
| ١٠٣  |                                         | تعالى الجنة بفضله، ورحمته                          |  |
| ١٠٥  |                                         | الفصل الثاني : أول من يدخل الجنة                   |  |
| 1.1  |                                         | الفصل الثالث: أقل أهل الجنة نعيما بفضل الله سبحان  |  |
| ۸.۸  |                                         | الفصل الرابع : أنهار الجنة                         |  |
| ١١.  |                                         | الفصل الخامس: بناء الجنة، وترابها، وحصبائها        |  |
| 111  |                                         | الفصل السادس: ثياب أهل الجنة وحُللهم               |  |
| ۱۱٤  |                                         | الفصل السابع: خدم أهل الجنة                        |  |
| 110  |                                         | الفصل الثامن : خيام أهل الجنة                      |  |
| 117  |                                         | الفصل التاسع : درجات الجنة                         |  |
| 119  |                                         | الفصل العاشر: سوق أهل الجنة                        |  |
| ۱۲.  |                                         | الفصل الحادي عشر : شجر الجنة، وفاكهتها             |  |
| 177  | *************************************** |                                                    |  |
| 110  |                                         | الفصل الثالث عشر: طعام أهل الجنة، وشرابهم          |  |
| 144  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الفصل الرابع عشر : غرف أهل الجنة                   |  |
| 114  |                                         | الفصل الخامس عشر: نساء أهل الجنة                   |  |
| 144. |                                         | الفصل السادس عشر: خلود أهل الجنة في الجنة          |  |
| 144  |                                         | الخاقسة                                            |  |
| ١٣٤  |                                         | حياة المؤلف                                        |  |
| ١٣٦  |                                         | عباد أنوك<br>شـــيرخ المؤلــــف                    |  |
| ۱۳۷  |                                         | تسيوح المؤلسف<br>مصنفات المؤلسف                    |  |
|      |                                         | مصنفات المرسيف                                     |  |

ترفهرس الموضوعات ولله الجمد والشكر...

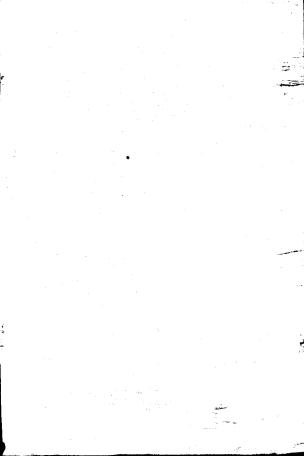

(النبصرة فالمؤلط البيورة الألالا

> المنافسة الكاد المحكسية تعمر فاتلاسفاراتين مندادة واحد المناف بالوان وتنواد فالقاسية المرزية

> > أو دار همالتين الغباءة والنفر والتجزيم